### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تَتِمُّ الصالحات ، والصلاة والسلام الأتمّان الأكمَلان على سيدنا محمد الذي ختم الله تعالى به الرسالات .

أما بعد: فقد وَفق الله تعالى الكريم لإتمام طباعة متن (الشاطبية والدُّرة) اللتين بهما تتم القراءات العشر الصغرى.

وهاأنذا أتبعهما بمتن (طيبة النشر في القراءات العشر) الكبرى لتكمل بهذا المتن جميع القراءات المتواترة التي وردت عن النبي على ، فليس وراء مافيها قراءات متواترة متلقاة بالقبول ، لأن ناظمها الإمام الحافظ محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله تعالى أثبت فيها ماصح من القراءات ، وأورد المقبول من منقول مشهور الروايات ، واقتصر عن كل إمام من القراء العشرة - قراء الأمصارالمقتدى بهم في سالف الأعصار - على راويين ، وعن كل راو على طريقين مغربية ومشرقية راويين ، وعن كل راو على طريقين مغربية ومشرقية مصرية وعراقية مع ما يتصل إليهم من الطرق ويتشعب

﴿ وَهَذِهِ الرَّوْاِةِ عَنْهُمْ طُرُق ۞ أَصَحُها فِي نَشْرِنَا يُحَقَّقَ ﴾ (وهذِه الرَّوْاِةُ عَنْهُمْ طُرُق ۞ فَهْيَ زُهَا أَلْفِ طَرِيقٍ تَجْمَعُ ﴾ (بِاثنينِ فِي اثنينِ وإلا أَرْبَعُ ۞ فَهْيَ زُهَا أَلْفِ طَرِيقٍ تَجْمَعُ ﴾

عنهم من الفِرَق ، لذا قال رحمه الله تعالى فيها :

ففيها أضعاف أضعاف ما في الشاطبية والتيسير والدرة والتحبير ، وما في هذه الكتب بالنسبة إلى (طيبة النشر) من القراءات قليل يسير ، حيث اشتمل جزء منها على كل ما في الشاطبية والتيسير والتحبير عدا الانفرادات التي لا يقرأ بها . حيث إنه ذكر في الشاطبية والدرة عشرة قراء ، وعن كل قارئ راويان ، ولكل راو طريق إلا إدريس عن خلف العاشير فله من الدرة طريقان ، فمجموع ما فيهما من الطرق واحد وعشرون طريقا .

KYKY KYKYKYKYKYKYKYKY YOKY

وأما في الطيبة فثمانون طريقاً تحقيقاً ، تتشعب هذه الثمانون إلى تسعمائة وثمانين طريقاً ، حيث لم يعد الناظم رحمه الله للشاطبي وأمثاله إلى صاحب التيسير وغيره سوى طريق واحد ، حيث قال رحمه الله في نشره : ( فلو عددنا طرقنا وطرقهم لتجاوزت الألف) - إه- -

وفائدة تبيين الطرق وتفصيلها وعزوها إلى أصحابها هو عدم التركيب لأنها إذا مُيزت وبُينت ارتفع ذلك والله الموفق.

وقال الإمام الحافظ أستاذ المفسرين أبو حيان كما نقله عنه ابن الجزري: (وهل هذه المختصرات التي بأيدي الناس اليوم كالتيسير والتبصرة والعنوان والشاطبية بالنسبة لما اشتهر من قراءات الأئمة السبعة إلا نزر من كثر، وقطرة من قطر، وينشأ الفقيه الفروعي فلا يرى إلا مثل الشاطبية والعنوان، فيعتقد

أن السبعة محصورة في هذا فقط ، ومن كان له اطلاع على هذا الفن رأى أن هذين الكتابين ونحوهما من السبعة ( كَثَّعْبةٍ مِنْ دَاْماء وتُرْبَةٍ في بَهْماء (١) ) إلى أن قال رحمه الله : ( وهكذا كل إمام من باقي السبعة قد اشتهر عنه رواة غير ما في هذه المختصرات ، فكيف يُلغى نقلهم ويُقتصر على اثنين ، وأي مزية وشرف لذينك الاثنين على رفقائهما ، وكلهم أخذوا عن شيخ واحد ، وكلهم ضابطون ثقات ، وأيضاً فقد كان في زمان هؤلاء السبعة من أئمة الإسلام الناقلين للقراءات عالم لايحصون ، وإنما جاء مقرئ اختار هؤلاء وسماهم ، ولكسل بعض الناس وقصر الهمم وإرادة الله أن ينقص بعض الناس وقصر الهمم وإرادة الله أن ينقص العلم اقتصروا على السبعة ، ثم اقتصروا من السبعة على نزر يسر منها. إ هر (١).

وكل ماصَحَّ عن النبي بي من ذلك فقد وجب قبوله ولم يسع أحدًا من الأمة رده ، ولزم الإيمان به ، وكله منزل من عند الله ، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها واتباع ماتضمنته من المعنى علماً وعملاً لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظناً أن ذلك تعارض ؛

١ ـ الثَغَبَة : الغدير في ظل جبل ، أو ما يذوب من الجمد ، والدأماء : البحر ؛ والبهماء : الصخور ، جمع بهمة ، إهـ المعجم الوسيط ، والمعنى : ثلجة في بحر وتربة في صخور .
 ٢ ـ انظر النشر ( ١ / ١١) .

وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله:
( لاتختلفوا في القرآن ولاتنازعوا فيه فإنه لا يختلف ولايتساقط ، ألاترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة ، حدودها وقراءاتها ، وأمر الله فيها واحد ، ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف ، ولكنه جامع ذلك كله ، ومن قرأ قراءة فلا يدعها رغبة عنها ، فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله ) إه. .

وقال ابن الجزري: ( وإلى ذلك أشار النبي على حيث قال لأحد المختلفين « أَحْسَنْتَ » وفي الحديث الآخر « أصَبّْتَ » وفي الآخر « هكذا أنزلت الموَّبَ النبي عَن قراءة كل من المختلفين ، وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الله وبهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء ، فإن اختلاف القراء كلّ حَقّ وصواب نزل من عند الله وهو كلامه ولاشك فيه ، واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي ، والحق في نفس الأمر فيه واحد ، فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ ، وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر نقطع بذلك ونؤمن به ، ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به ، وملازمة له ، وميلا إليه ، لاغير ذلك . وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القارئ وذلك

الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به ، فآثره على غيره ، وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به ، وقصد فيه ، وأخذ عنه ؛ فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لاإضافة اختراع ورأى واجتهاد .

وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها إضافة إلى التسهيل والتخفيف على الأمة فكثيرة:

منها غاية الاختصار وجمال الإيجاز إذ كل قراءة بمنزلة الآية إذكان تنوع اللفظ بكلمة يقوم مقام تعدد الآيات ولو جُعلت دلالة كل لفظ آية على حِدِتِها لم يخف ماكان ذلك من التطويل ، ومع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولاتناقض ولاتخالف بل كله يُصيِّق بعضه بعضة ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد .

- ومنها سهولة حفظه وتيسير نقله فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات لاسيما فيما كان خطه واحداً فإن ذلك أسهل حفظاً وأسر لفظاً.

- ومنها فضل هذه الأمة في تلقي كتاب ربها هذا التلقي ، وإقبالها عليه هذا الإقبال ، والبحث عنه لفظة لفظة ، وصيغة صيغة ، وبيان صوابه ، وبيان تصحيحه ، وإتقان تجويده ، حتى حموه من خلل التحريف ، وحفظوه من الطغيان والتطفيف ، فلم يهملوا تحريكا

ولاتسكينا ، ولاتفخيما ولاترقيقا ، حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالات ومَيَّزوا بين الحروف بالصفات ، مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم ، ولا يوصل إليه إلا بإلهام بارئ النَّسَم (١).

وبعد هذا العرض السريع القصير للقراءات وفائدة اختلافها وبسط الكلام في هذا الموضوع ليس هنا موضعه . أرجع إلى وصف هذا النظم وما اشتمل عليه فأقول: لم يدع رحمه الله في طيبته وأصلها ـ وهو كتاب النشر في القراءات العشر \_ عن القراء الثقات الأثبات حرفاً إلاذكره ، ولاخلفاً إلاأثبته ، ولاإشكالا إلابينه وأوضحه ، ولابعدا الاقربه ، ولامفرقا الاجمعه ورتبه ، منبها مع كل ذلك على ماصح عن هؤلاء الثقات وما شذ عنهم من الروايات ، وماانفرد به منفرد وفذ° ، والتزم مع كل ذلك بالتحرير والتصحيح والتضعيف والترجيح معتبرا للمتابعات والشواهد رافعاً إيهام التركيب بالعزو المحقق إلى كل واحد . فجمع في هذا الكتاب طرق مابين الشرق والغرّب، فروى الوارد والصادر بالغرثب ، وانفرد رحمه الله تعالى بالإتقان والتحرير ، حيث أسند القراءات العشر من ست وثلاثين كتاباً تحقيقاً ، إضافة إلى طرق أدائية ـ ليس هنا موضع بسط الكلام عليها \_ عدا فوائد لاتحصى ولاتحصر أخذها من الكتب التي ذكرها في

١- انتهى من النشر بتصرف واختصار.

النشر وهي ( تسعون كتاباً ) ، وقد رأيت بخط شيخ مشايخنا العلامة الشيخ الضباع مانصه ( ولما كان من واجب كلِّ مُؤلف أن يَنْسُبَ كل قراءة إلى صاحبها مع تعيين ناقليها عنه طبقة بعدطيقة تحقيقاً لصحة سندها وعلوه والأمن من الوقوع في التركيب ، فبِتَعيين الناقِلين تعددت فروعهم إلى كل مؤلف وبتكررالفروع في التأليف تعددت الطرق حتى بلغت على مافي الكتب التي آل الأمر إليها في أخذ القراءات منها في العصور الوسطى ( وهي تسعون كتاباً ذكرها الإمام ابن الجزري في نشره ) زهاء عشرة آلاف طريق . ولما ألف الإمام ابن الجزري كتابه المذكور اقتصر فيه على الفروع التي علا سندها وأكثر المؤلفون من ذكرها ، فجمع فيه منها ألف طريق من سبعة وثلاثين كتاباً . إهد (١) . وإلى ذلك أشار ابن الجزري في نشره بقوله ( فيه فوائد لاتحصى ولا تحصر ، وفرائد ذخرت له فلم تكن في غيره تذكر ، فهو في الحقيقة نشر العشر ، ومن زعم أن هذا العلم قدمات قيل له حَيى بالنشر. وكتاب النشر الذي هو أصل هذه المنظومة الذي

قال عنه فيها:

١- وقد أحصيت الكتب المسندة في النشر إلى القراء العشرة فبلغت عندي ستة وثلاثين كتاباً . ثم رأيت بعد مدة شيخنا إبراهيم الِسمَنُودي عَدِّهَا كُذَّلُكُ وجَمِّعَهَا بَهْذَهُ الْجَمَّلَةُ وَهِي ( جَمَّعُ أَحَكِ قُوتُ غُرسِه ) وألله أعلم .

(ضَمَنْتَهُا كِتَابَ نَشْرِ العَشْرِ ۞ فَهْيَ بِهِ طَيَّبَة فِي النَشْرِ )

هوأجل كتب المصنف في القراءات ، بل صرح جماعة بأنه أجل كتبها على الإطلاق ، وهو العمدة لمحققي القراء المتأخرين ، بل بالغ بعضهم فقال : لايصح رواية القراءة لأحد بعد تأليفه حتى يطلع عليه .

القراءات التي أوردها أصحاب تلك الكتب مما تجده باطلاعك على أحد هذه الكتب مُبيّناً للصحيح وظاهرا في التوضيح مما سلك فيه طريق السلف ولم يعدل فيه إلى تمويه الخلف ، ولم يقتصر رحمه الله على النقل من هذه الكتب ، بل نبه على أوهام وقعت فيها كما هو في نشره وغاية النهاية .
ومن أراد أن يطلع على شيء من ذلك فليرجع

ومن أراد أن يطلع على شيء من ذلك فليرجع إلى مقدمتي لتحقيق كتاب الروض النضير فقد أفردت وصف كل كتاب وما فيه من القراءات والطرق وأضفت إلى ذلك تنبيهات ذكرها ابن الجزري والإزميري والمتولي على هذه الكتب . إذ أن مؤلفي هذه الكتب على قسمين :

منهم من اشترط الأشهر واختار ما قطع به عنده فتلقى الناس كتابه بالقبول ، وأجمعوا عليه من غير

معارض ، فلا إشكال أن ما تضمنه من القراءات مقطوع به إلا أحرفاً يسيرة يعرفها الحفاظ من الثقات والأئمة النقاد كالشاطسة والتسر والتجريد وغيرها. ومنهم من ذكر ما وصل إليه من القراءات ولم يشترطوا شيئاً فيرجع فيها إلى كتاب مقيِّد أو مقرئ مُقلد الضرب لذلك مثلا فأقول: (كتاب الكامل للإمام الهذلي فيه خمسون قراءة ، قال الإمام ابن الجزري: طاف البلاد في القراءات فلا أعلم أحدًا في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته ، ولا لقي من لقي من الشيوخ ، قال في كتابه الكامل : فجملة من لقيت في هذا العلم ثلثمائة وخمسة وستون شيخاً من آخر المغرب إلى باب فرغانه يميناً وشمالاً وجبلا وبحرا ، ولو علمت أحداً تقدم علي في هذه الطبقة في جميع بلاد الإسلام لقصدته ، ثم قال ـ ابن الجزرى ـ: ( وقد وقع له أوهام في أسانيده وهو معذور في ذلك لأنه ذكر مالم يذكره غيره ، وأكثر القراء لاعلم لهم بالأسانيد فمن ثمَّ حصل الوهم ... ) الخ . وقال الذهبي : ( وله أغاليط كثيرة في أسانيد

القراءات وحشد في كتابه أشياء منكرة لايحل القراءة

بها ولايصح بها إسناه إما لجهالة الناقل أو لضعفه )(١) وقال رحمه الله عن كتاب التجريد في القراءات السبع لابن الفحام من أشكل كتُب القراءات حَلاً ومعرفة ، ولكني أوضحته في كتابي التقييد في الخلف بين الشاطبية والتجريد ، من وقف عليه أحاط بالكتاب علما بينا .إهد (٢).

فانظر رحمك الله إلى كتاب واحد من هذه الكتب كيف يستطيع إنسان أن يمحص مافيه من الصحيح والضعيف والمقبول وغير المقبول ، ويثبت صحة السند باللقيا والقراءة والإجازة ، لاشك أنه عمل ضخم وجهد كبير ، فكيف بكتب كثيرة وفيها من الأسانيد ما بعلمه الله تعالى .

فالمؤلف رحمه الله في هذه القصيدة جمع أصول هذاالفن وقواعده حاوياً لنكت مسائله وفرائده ، مائلاً عن غاية الإطناب إلى نهاية الإيجاز، لائحاً عليه مخايل السحرودلائل الإعجازحتى إنه من شدة الإيجاز كاد بعد من الألغاز:

( ففي كلُّ لفظ منه ركوض من المني

وفي كل سطر منه عقد من الدر (٣) وإذا أردت استقصاء فضله و بيان عظيم جهده في هذه القصيدة مع وصفها ووصف أصلها النشر من غير

النظرغاية النهاية ج ٢ ( ص ٤٠٠ ـ ٤٠١).

۲۔ انظّر غّاية الْنهاية ، ج ١ صّ ٣٧٤. ٣۔ انظرالنويري ص ١٣

شرح لألفاظها بلغ مجلداً ضخماً .

وقد منَّ الله عليَّ بأن ألهمني التوجه إلى هذه

القصيدة في سن الصغر ، فشغفت بها وبدأت بحفظها وقراءة القراءات بمضمنها وأنا في سن الثالثة عشرة

تقربياً بتوجيه فضيلة شيخنا المفضال الشيخ عبد العزيز عيون السود عليه سحائب الرحمة والرضوان ؟

وما زلت أغوص في بحار علمها وتحقيق طرقها وأوجهها وتحريراتها مع الاعتراف بعجزى وضعف

وأوجهها وتحريراتها مع الاعتراف بعجزي وضعف علمي ، وسبحي ضعيف أين خطوي من أولئك . وإنما قلت هذا شحذا لهمم أولي الهمم لتعلم

هذا العلم الذي كادت معالمه تدرس ، فإنه لم يبق في هذه الأيام من يقرأالقراءات بهذاالطريق مع التحقيق والإتقان والبحث والتدقيق إلا القليل ،

وأكاد أقول: لايبلغ عددهم عدد أصابع اليد الواحدة وإن كثر الأدعياء في هذا الزمان، فليس كل من حفظ المتن وعرضه على بعض الشيوخ أحاط بالقراءات من هذا الطريق علماً ولله درالخاقاني إذ يقول

( فَمَا كُلَّ مَنْ يَتَّلُو الكِتَابَ يُقيمُه \* ولا كل مَنْ فِي النَّاسِ يُقريهِمُ مُقَّرِي )

ورحم الله الإمام ابن الجزري إذ يقول في نشــره ص ٤٥:

( ولما رأيت أن معالم هذا العلم قد دُثرت ، وخلت من أئمته الآفاق ، وأقورت من مُورَفق يُوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق ، وثرك لذلك أكثر القراءات المشهورة ، ونُسى غالب الروايات الصحيحة المدكورة ، حتى كاد الناس لم يثبتوا قرآناً إلامافي الشاطبية والتيسير ، ولم يعلموا قراءات سوى مافيها من النزر اليسير ... إلى آخر ما قاله ) . وقال النويري في شرحه ص ١٣: ( وأن هذا الزمان قد عُطلت فيه مشاهد هذا العلم ومعاهدُه ، وسُدَّت مصادره وموارده ، وخلت ديارُه ومراسمُه ، وعَفت أطلاله ومعالمه ، حتى أشفت شموسُ الفضل على الأفول ، واستوطن الفاضل زوايا الخمول ...إلخ ) إلى أن قال: ( وإن كان هذا الزمان قد راجت فيه بضاعة التأليف فقد انقرض العلم وجاء التحريف ولكن أوجب هذا موت العلماء الأخبار) إه. . فانظر رحمك الله إلى هذا الكلام الذي قيل من حوالى ستمائة سنة تقريباً فكيف الحال في زماننا ، ومع هذا فإن فضل الله الواسع يهيئ في كل زمن من الأزمأن من يوفقه الله تعالى للتضلع من هذا العلم لأنه لم يَخْلُ عَصْرُ من الأعصار ولو في قطر من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه

1.4

ورواياته وتصحيح وجوهه وقراءاته ، يكون وجوده سببأ

لحفظ القرآن في المصاحف والصدور . وقد تطفلت

بهذا الكلام على جناب صاحب النظم رجاء الدخول في

زمرة أصحابه والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل. وقد عُني كثير من العلماء بشرح هذه المنظومة ووضع تحرير لطرقها ورواياتها : فأول من وضع حواش عليها الناظم نفسه و رحمه الله تعالى و ، ثم شـرحها ابنه أحمـد ( ۷۸۰ ـ ۸۵۹ ) . ثم تلميذه أبو القاسم محمد النويري ( ٨١ ـ ٨٥٧ ) ثم تعاقب على شرحها عدد من العلماء منهم الشيخ محمد المنير بن حسن السمنودي شارح اللَّرة ( ١٩٩ ـ ١١٩٩ ) هـ، والشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي المتوفى ( ١٣٣٨ ) هـ ، ووضع الشيخ رضوان المخللاتي المتوفى ( ١٣١١ ) هـ حواش عليها لم تكمل وصل فيها إلى باب الإدغام الصغير ، وشرحها كذلك الشيخ على محمد الضباع المتوفى (١٣٨٠) هـ بشرح ســماه (الأقوال المعربة عن مقاصد الطيبة) وغيرهم . وأما تحريراتها فكثيرة جداً أذكر منهم: ( تحرير الطرق والروايات في القراءات ) للشيخ على بن سليمان المنصوري ( ١٨٨ ـ ١١٣٢ ) هـ ، وله نظم عزو طرقها سماه (حل مجملات الطيبة). ( فتح الكريم الرحمن في تحرير أوجه القرآن ) للشيخ مصطفى بن على بن عمر بن أحمد العوفي الميهي ، كان حيا ( ١٢٢٩ ) هـ . ( هبة المنان في تحرير أوجه القرآن ) للشيخ محمد بن محمد بن خليل بن إبراهيم المعروف

بالطباخ ، كان حياً سنة ( ١٢٥ ) ه. .

\_ (غيث الرحمن شرح هبة المنان في تحرير أوجه

القرآن ) للشيخ محمد بن محمد بن محمد هلالي الأبياري ، كان حياً ( ١٣٣٤ ) هـ .

ـ ( نظم النفائس المطربة في تحرير الطيبة ) للشيخ عثمان بن راضي السنطاوي ، كان حياً ( ١٣٢٠ ) هـ سنة تأليف النظم .

ـ نظم ( مقرب التحرير للنشر والتحبير ) وشرحه للشيخ محمد بن عبد الرحمن الخليجي المتوفى ( ١٣٨٩ ) ه.

ـ (الائتلاف في وجوه الاختلاف) للشيخ عبد الله بن محمد الشهير بيوسف أفندي زاده ( ١٨٥ ـ ١٦٧ )

- (عمدة العرفان في تحرير أوجه القرآن) للشيخ مصطفى بن عبد الرحمن الإزميري المتوفى ( ١٥٦ ) هـ

ر بدائع البرهان على عمدة العرفان ) للشيخ مصطفى الإزميري وهو شرح على الكتاب السابق .

ابن محمد المغربي المالكي ، كان حياً ( ١١٧٩ ) هـ .

ـ ( الفوز العظيم الأول والثاني والروض النضير في أوجه الكتاب المنير ) للشيخ محمد المتولي المتونى ( ١٣١٣ ) هـ .

\_ (سنا الطالب لأشرف المطالب) للشيخ هاشم

وغير ذلك من التحريرات للأجهوري والعبيدي

والنبتيتي والعقباوي والسمرقندي والبالوي وابن كريم وأتباع الشيخ المتولي العلامة الضباع ومحمد جابر المصري ومشايخنا أحمد عبد العزيز الزيات والشيخ عامر سيد عثمان والشيخ ابراهيم السمنودي وغيرهم . والفرق بين هذه التحريرات مذكور في مقدمتي في تحقيق كتاب الروض النضير للإمام المتولي ، إلا أن الإزميري والمتولي في الفوز العظيم الأخير والروض النضير أدق نظراً وأقوم طريقة لأنهم يراعون النشر مع أصوله ويردون كل خلاف إلى طريقه جُزئية جُزئية ، ولايأخذون إلا بالعزائم مع التدقيق في المراجعة والتفتيش ، وهم الذين ينبغي أن يُرجَع إليهم ، ولا يؤخذ عن سواهم كما قال شيخ مشايخنا العلامة الضباع رحمه الله تعالى .

#### وصف النســـخ

لقد يسرالله تعالى الكريم لي الاطلاع على تسع نسخ من هذا المتن أذكرها فيما يلي:

١ ـ النسخة « أ » نسخة كُتبت في حياة المؤلف وعليها إجازته كتبها أحمد علي بن عمر الكلاعي الحميري اليمني ( ٧٨١ ـ ٨٦٣ ) ـ وهو من مشايخ القراءة في مكة المكرمة قرأ على ابن الجزري العشر

وترجم له السخاوي في الضوء اللامع ص ٢٨ ج ١ -كتبها تجاه الكعبة المشرفة للشيخ أبى النعيم رضوان العقبى المشهور بشيخ القراء والمحدثين ( ٧٦٩ ـ ٨٥٢ هـ ) وعليها خطه في صبح الثلاثاء خامس عشر رمضان المعظم سنة ٨٢٣ هـ تجاه الكعبة المشرفة . وهي نسخة نفيسة تقع في ( ۲۷ ورقة ) ونفاستها في أنها كتبت بخط شيخ من مشايخ القراء وكتبت لشيخ القراء والمحدثين العقبى وعليها خطه كذلك وعليها إجازة ابن الجزري بخطه و كل ذلك تجاه الكعبة المشرفة · ٢ ـ النسخة الثانية ( ب ) كتبت كذلك بخط أحد مشاهير القراء في عصره الشيخ علي بن عبد الله الغـزي ( ۸۲۲ ـ ۸۹۰ ) ـ الذي قرأ على الشيخ محمد بن خليل القباقبي ( ٧٧٧ ـ ١٤٩ هـ ) صاحب إيضاح الرموز في القراءات الأربع عشرة وغيره . و قرأ أيضاً على الشيخ أحمد بن أسد الأميوطي (٨٠٨ ـ ٨٧٢ ) وترجمته في الضوء اللامع ص ٢٥٢ ج ٢ وكتب في آخرها وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء سابع عشر شعبان المكرم من شهور سنة (٨٥٩) تسع وخمسين وثمانمائة . على يد الفقير على بن عبد الله الغزي . غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين . و كتب بهامشها : قوبلت من أولها إلى آخرها مع سندها إلى المشار إليه محمد حسب الإمكان والله المستعان وصح ذلك في سبعة

مجالس آخرها يوم الثلاثاء ....المحرم.... ) ( مكان النقط طمس غير واضح). ٣ ـ نسخة ( ج ) بخط الشيخ أبي عيد رضوان بن محمد بن سليمان المُخللاتي وهو من مشاهير القراء في عصره ( ١٢٥ ـ ١٣١١ هـ ) ، ( الذي قرأ على شيخ مشايخنا الشيخ محمد المتولى . وعليها حواشى كذلك بخطه وهو من كتاب المصاحف وخطه جيد وعلى مصحفه عول العلماء في عصره ومِنْ بَعْدِه ، والنسخة بقلم نسخ مجدولة وبعض كلماتها كتبت بالحمرة سنة ١٢٧٩ هـ عدد أوراقها ( ٣٦ ) مقاسها ( ٥ ر ٢٣ × ٥ ر٥١ ) سم٠ ٤ ـ نسخة ضمن شرح الشيخ محمد أبي القاسم النویری علی الطیبة ( ۸۰۱ ـ ۸۵۷ هـ ) بخط شیخنا الشيخ عبد الفتاح المرصفى انتهى من نسخ الجزء الأول ( يوم الثلاثاء ١٣ / جمادي الأولى ) و من نسخ الجزء الشانى ( يوم الأحد ٢٩ / رجب / ١٣٩٩ ) . ٥ ـ نسخة مطبوعة ضمن شرح النويري كذلك صدرت أخيراً عن مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة مصححة على أربع نسخ خطية إحداها كتبت في حياة المؤلف النويري سنة ٨٣٤ هـ ويوجد خلاف بين النسخة المخطوطة والمطبوعة في بعض الأبيات · ٦ - نسخة ضمن شرح الشيخ محمد محفوظ بن عبدالله الترمسي ( المتوفى ١٣٣٨ هـ ) إلا أن غالب المتن خال من الشكل وهو بهامش الشرح والكتاب

نقل من خط المصنف بحياته نهار الثلاثاء ( ٣٣ / رمضان ) ولم يكتب سنة نسخ الكتاب وهو بقلم راجي ربه غفران المساوي محمد بن إسماعيل الميمني الشهير بالشيناوي غفرالله له ولوالديه ولمن أحسن إليهما وإليه . بخط فائق الجودة .

٧ ـ النسخة المطبوعة سنة ( ١٣٦٩ هـ ) بتصحيح شيخ شيخنا العلامة الضباع وهي نسخة شيخي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله أهداها إليَّ وعليها تصحيحاته لبعض الأخطاء .

۸ ـ النسخة المطبوعة ضمن شرح ابن الناظم على الطيبة سنة ( ۱۳۷۰ هـ ) وهي بتصحيح العلامة الضباع .

٩ ـ النسخة المطبوعة ضمن مجموع اتحاف البررة في المتون العشرة سنة ( ١٣٥٤ هـ ) بتصحيح فضيلة شيخ شيخنا العلامة الضباع أيضاً . وهذه النسخ الثلاث بينها بعض الاختلاف في الضبط وإن كان ذلك

وأضيف إلى ماتقدم أني تلقيت هذا النظم من :

أفه أه المشادخ منهم فضلة الشخ عبد العزيز

أفواه المشايخ منهم فضيلة الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى فقد عرضته عليه وسمعت منه أكثره وشرح لي كثيرا منه بلفظه كما تلقاه عن مشايخه رحمهم الله .

سساكاس والعيزز ويومهان المعطم شاص وعسم دبرا لدنرا والبغيم يصوا نرمجد يوالمعقونيغ ايده إلجيع بالعلم ودنيط فيمل وفا ليه بحديد الجريك. مطنيه مرجوده العران مرانزي فاله الجرالاموجهوم البغرمتوالده عبويه وغفردنويه وذاككات والمام المتكافعل الفشة سعيل ة مهن ر وبرع اربعت الجريء حاها السرع يراوالله الركوري موجوع الوالوالولي فللمالوالواوي عايد فقيردده الله وعنوط حميعالي غمرا حزيا ويكرب سالم الكلايوالهيأ معالقتلاه فسلهوكع اللناخا مسكسويعهان العظهسنه بليئ وعسرون كا الشعولسعى ور زعوه مريحتررما مال يمانا لحمر إما ولسرم يل هو اللهاء العراقة الاعتره من منافة (١ برجه بفضله الرحمان وليعتن إدب الدعاء . والمميخ الوجه بهاوالحوي وها هنا تربطا درالطبيه بالروم مرشعبات وسيطمسنا وتعريفاهين السيحه المباد وادع واست موفرالاجاله ويدا جزتها لحكا منف رواية لينسطها المعد الأف بوقها إليه استكن والنافيات عرونس الخلف م مراخراة اقراف في مروون حدولينوس موساهمراو الطالية وامنع بماارجم ومناارك والعتنالليزي تروواه تكيبره مرايشا حرد وكي ع حب الحال ولدرالصلاه مراهك استراج اولا MAY Van A Park Suit ساسهکد اوفیل شياكا كمالان ووثياكا

からいからいって وعمودال الأسومي الورقه الأحيره من نسخة (د) وَهَا هَمُنَا أَنْ يَطَابُ الطَّيْبُ. الزُومِ مِن مُنْعَانُ وَيَسْطَلُهُ اللَّهِ وَنَدُا جَرَبُهُمَا لِهِ عَلَى مُعْبَرِي يتنارد منوادي الرائيل الما مَنَى دَي الْمُلْقِ إِلَيْقِ أَلِيهِ الْمُعَادِّ أَنَّهُ \* ٵڸؽۿڒٳڐڔڴ ؞ٳڡؠۻڔٳٵ كالمالية ان ان م ن بي الله الد <u>,</u> والتضروننا ي () 7,7

#### أمور تتعلق بالقصيدة

القصيدة كما هو واضح من بحر الرجز ، ووزنه مستفعلن ست مرات :

مستفعلن مستفعلن \* مستفعلن مستفعلن مستفعلن

وقد يستعمل تاما فتبقى له تفاعيله الست ، ومجزوءًا فيبقى على أربع ، ومشطورًا فيبقى على ثلاث ، ومنهوكا فيبقى على اثنين ، إلا أنه في هذه

القصيدة استعمل تاماً فقط .
وهو من أسهل بحور الشعر ، ويدخل في هذا البحر من الزحاف وهو : ( كل تغيير ثواني الأسباب ويكون بتسكين المتحرك أو حذفه أو حذف الساكن ... ) الخ .
والخبّين : ( حذف الثاني الساكين الساكين : ( حذف الثاني الساكين الساكين ... )

مشل « مستفعلن » تحدث السين فتصير « متفعلن » .

والطيع : وهو حذف فائه فإنه ينقل إلى « مُسْتَعِلنْ » . والحَبْل : (حذف الثاني والرابع أو اجتماع الخبن والطي فينتقل إلى (فعلتن ) .

واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى بالغ في اختصار هذه القصيدة جدا ، حتى حوت على قلة

حجمها عشر قراءات من طرق كثيرة ، ومخارج الحروف ونبذة من التجويد ومن الوقف والابتداء وغير ذلك من الفوائد مما هو مذكور فيها . فلذلك دعته الضرورة إلى ارتكاب أشياء مخالفة للأصل تارة من جهة العروض ، وتارة من جهة العربية ، وتارة من جهة القافية ، من حذف شيء من اللفظ : إما حركة أو حرفا أو أكثر ، ومن جهة القافية فكثيرا ما يقع له في القافية سناد التوجيه ، والتوجيه ( حركة ما قبل الروي المقيد ) ، وسناد التوجيه ( اختلاف تلك الحركة بأن تكون قبل الروي المقيد فتحة مع ضمة أو كسرة ) كقول الناظم :

\* في يوم لاتزغ قلوب قل نَعَمْ )
 أو ( .... ومن يَمُدْ \* قَصَّرَ سَوءات وبَعْضُ خَصَّ مَدْ ) :
 ( وهَمْزُ وصل من كآلله أذن \* مُدَّ لكلّ أو فَسَهُلْ واقْصُرَنْ )

( سَبِحْهُ فاصْفَحْ عَنهُمُ قالوا وَهُمْ \*

واختُلف في سناد التوجيه فقال الخليل تجوز الضمة مع الكسرة وتمنع الفتحة مع إحداهما . وقال الأخفش : ليس بعيب ، ولذا سمي بالتوجيه لأن الشاعر له أن يوجهه إلى أي جهة شاء من الحركات ، والله أعلم . ( لكن كل مخالفة للأصل في المنظومة وقعت لغيره من

فصحاء العرب) ، وقد فصل ذلك العلامة النويري في مقدمة شرحه وذكر أمثلة لذلك ، وأورد من كلام العرب ما يوافق ذلك ، والله الموفق (١).

## منهج التحقيق

يظهر المنهج الذي اتبعته في تحقيق هذا المتن من خلال قراءته والتأمل فيه ولكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى أهم الخطوات المتبعة في خدمة النص حيث

استغرق هذا العمل سنتين تقربياً مع فترات انقطاع تخللت ، حتى هيأ الله بعض النسخ المخطوطة التي كتبت في عصر المؤلف اضطررت إلى إعادة النظر في صحة المتن مرة بعد أخرى كي يأتي العمل أقرب إلى الكمال .

وأجمل عملي فيه بما يلي: ١ - كتب النظم كما هو واضح بخط نسخي بيد

أحد الخطاطين المهرة . ٢ ـ ضبط النص وفق قراءته من حذف الهمزات ونقل الحركات وإثباتها تسهيلاً لقراءته وحفظه ليستقيم وزن البيت عروضياً .

۱ انظر شرح النويري وأهدى سبيل إلى علمي الخليل ، ص ٢٦ وما

٣ ـ ترجيح ضبط النسخ القديمة المكتوبة في عصر المؤلف على النسخ المطبوعة غالبة إلا في مواضع قليلة رجحت ما ضبطه شيخ مشايخنا العلامة الضباع لوضوح المعنى فيما ضبطه ، كقوله في البيت رقم « ٤٥٨ » : ( أُمْنِيَّةُ والرفعَ والجرَّ اسكنا ) فكل النسخ كانت بتشديد الياء وتنوين التاء إلا نسيخة شرح ابن الناظم بتصحيح العلامة الضباع فإنها ضبطت (أمْنِيَتِهُ) بالتخفيف وهاء الضمير لتوافق لفظ القرآن الكريم، فاعتمدت ماضبطه الشيخ. وإذا لم يترجح لديّ أحد الوجهين في النسخ المختلفة أثبتهما معا إذا أمكن ذلك في الكلمة دون تشويش على القارئ ، وإذا لم يمكن إثباتها دون تشويش اعتمدت النسخ القديمة كما تقدم. وكان بودي أن ألحق بنهاية المتن جدولا يبين الاختلاف بين النسخ إلا أني عدلت عن ذلك لئلا يتضاعف حجم الكتاب . ٤ ـ روعـي أن تكون الألفاظ القرآنية كما وردت في القرآن الكريم على الحكاية بغض النظر عن موضعها من الإعراب غالبة . ٥ - وضع اسم القارئ أو أحد راوييه أو رمزهما وحدهما أو مع غيرهما منفردين أو مجتمعين باللون الأحمر . هذا وإن ظهرت بعض الأخطاء فأرجو ممن يطلع عليها تنبيهي لذلك كما فعل كثير من الأخوة في

متن الشاطبية فجزاهم الله خيرا ، ولا أدعي في ذلك الكمال ، فالإنسان مركب على الخطأ والنسيان والغفلة ، نرجو الله تعالى التوفيق والسداد والعصمة من كل زلل ، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه . ورحم الله الإمام الشاطبي إذ يقول :

من عَابَ عَيْباً له عُذرُ فلا وَزَراَ \* يُنجْيهِ مِنْ عَزَماتِ اللومِ مُتَّئِرا وإنماهي أعمال بِنِيَّتِها \* خذ ماصَفَاواحْتَمِل بالعَفوْ ماكَدَرَا

المتن لكل من قرأه أو اطلع عليه ، راجياً له الاقبال والقبول ، وأن يجعلني سبحانه وتعالى من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته ، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . ويصلح أعمالنا ونياتنا وأن يختم لنا بالحسنى ، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

وأخيرا أرجو الله تعالى أن يكتب النفع العميم بهذا

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آليه وصحبه أجمعين وكتبيه

محمد تميم الزعبي المدينة المنورة ٨/٥/ ١٤٨ هـ

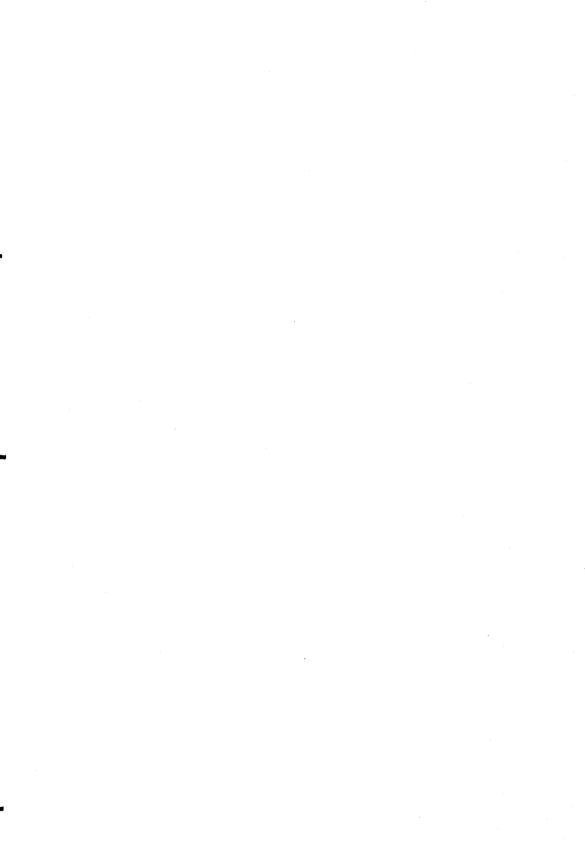

# الإسسناد الذي أدى إلى العشر قراءات بمضمن هذا المتسن إلى الناظم رواية وأداء

أقول ولله الحمد والمنة وتحدثا بنعم الله على قرأت القراءات العشر بمضمنها على عدة شيوخ أذكر سندهم مختصراً دون سرد التفريعات فأقول: قرأت معظم هذا النظم وقرأت القراءات بمضمنه على شيخنا العلامة الفاضل شيخ القراء في عصره وأجل من لقيت في هذا العلم الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى وأخبرني أنه تلقاه وقرأ بمضمنه القراءات العشر على عدة شيوخ منهم العلامة محقق العصر بلانزاع الشيخ على محمد الضباع شيخ قراء ومقارئ مصر الأسبق كما تلقى ذلك عن الشيخ عبد الرحمن بن الحسين الخطيب الشعار وهو عن الشيـــخ محمد المتولي وهو عن الشيخ أحمد الدري الشهير بالتهامي وهو عن شيخ قراء وقته الشيخ أحمد بن محمد المعروف بسلمونه وهو عن الشيخ المحقق إبراهيم العبيدي وهو عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن الأجهوري وهو عن الشيخ المعمّر أحمد البقريالمعروف بأبي السماح وهو عن شيخ قراء مصر في وقته محمد البقري وهو عن الشيخ عبد الرحمن اليمنى وهو عن والله

الذي أشتهر صيته في الآفاق الشيخ شحاده اليمني وهو عن عن شيخ أهل زمانه العلامة ناصر الدين محمد سالم الطبلاوي وهو عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو عن شيخ شيوخ وقته أبي النعيم رضوان العقبي وهو عن الناظم شيخ القراء والمحدثين محمد بن محمد بن محمد اللجزري رحمه الله تعالى رحمة واسعة . وأسانيده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءات العشر مبسوطة في

ح ـ وقرأت بمضمنها القراءات العشر ختمة كاملة على الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات وهو عن الشيخ عبد الفتاح هنيدي وهو عن الشيخ محمد أحمد المتولي بسنده السابق.

ح ـ وقرأت كذلك بمضمنها القراءات العشر ختمة كامله على الشيخ عبد الفتاح سيد عجمي المرصفي وهو عن الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات بسنده المتقدم .

ح ـ وقرأت بمضمنهاالقراءات العشر بعض القرآن على الشيخ عامر السيد عثمان شيخ مقارئ مصرالأسبق وهو عن الشيخ حسن الشيخ علي سبيع وهو عن الشيخ حسن الجريسي الكبير وهو عن الشيخ المتولي بسنده المتقدم وقرأ الشيخ عامر كذلك على الشيخ همام قطب وهو على الشيخ على سيع بسنده .

ح - وقرأت بمضمنها القراءات العشر بعض القرآن على الشيخ إبراهيم شحاذه السمنودي وهو عن الشيخ حنفي السقا وهو عن الشيخ خليل الجنايني وهو عن الشيخ محمد المتولي بسنده المتقدم. وهذا سند عال أعلى ما وقع لنا باتصال تلاوة القرآن على شرط الصحيح عند أئمة هذا الشأن ، أن بيني وبين الناظم أربعة عشر رجلا من طريق الطيبة خاصة ، وأما الشاطبية واللارة فثلاثة عشر رجلا من طريق الشيخ عبد العزيز عيون السود ، وقد أوضحت ذلك في مقدمتي على الدُّرة . ويمكن أعلى منه قراءة : الشيخ عبد الرحمن اليمني ( ٩٧٥ ـ ١٠٠ ) على الشيخ على بن غانم المقدسي ( ۹۲۰ ـ ۹۲۶ ) وهو على الشيخ محمد بن إبراهيم السَـمَديسي ( ١٨٥٣ ـ ٩٣٢ ) وهو على الشيخ أحمد بن أسد الأُميوطي ( ١٨٨ ـ ٨٧٢ ) وهو على الناظم ، ثلاثة عشر رجلاً من طريق الطيبة واثنا عشر رجلا من طريق الشاطبية واللُّرة ، إلا أن الشيخ السَمَديسي توفي وعمر ابن غانم المقدسي اثنتا عشرة سنة . والله أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتى\_\_\_\_ه

محمد تميم الزعبي

بِسْ مِاللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِي فِي

المقدمة (١٠٢)

قَالَ مُحَمَّدُ هُوَابَنُ الْجَزِيِ يَاذَا الْجَلَالِ ٱرْحَمَهُ وَاسْتُرُواعَفِرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا يَسَتَرَهُ مِنْ نَشُرِ مَنْ قُولِ حُرُوفِ الْعَشَرَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا يَسَتَرَهُ مِنْ نَشُر مِنْ قُولِ حُرُوفِ الْعَشَرَةُ

ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ السَّرْهَدِي عَلَى النَّبِيِّ الْمُضْطَفَى مُحَسَّدِ

وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَكَلَا كِتَابَ رَبِّنَا عَلَى مَا أَنْ زَلاً وَبَعْدُ: فَالْإِنْسَانُ لَيْسَ يَشْرُفُ إِلَّا بِمَا يَحْفَظُهُ وَيَعْرِفُ وَبَعْرِفُ

لِذَاكَ كَانَ حَامِلُو الْقُرْآنِ أَشْرَافَ الْأُمَّةِ أُولِي الْإِحْسَانِ وَإِنَّهُمْ فِي الْإِحْسَانِ وَإِنَّهُمْ فِي النَّاسِ أَهْ لُ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّنَا بِهِمْ يُبَاهِي وَقَالَ فِي الْقُرُرِيَّ هُمْ وَكُفَى بِأُنَّهُ أَوْرَيَتُهُ مَنِ اصْطَعَى وَقَالَ فِي الْقُرُرِيَّ هُمْ وَكُفَى بِأُنَّهُ أَوْرَيَتُهُ مَنِ اصْطَعَى

وَهُوَ فِي الْاَخْرَى شَافِعُ مُشَفَّعُ فِيهِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ يُسُمَعُ وَهُوَ فِي الْاُخْرَى شَافِعٌ مُشَفَّعُ فِيهِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ يُسُمَعُ الْخُلُدِ إِذَا تَوَّجَهُ تَاجَ الْكَرَامَةِ كَذَالًا يُعْطَى بِهِ الْمُلُكَ مَعَ الْخُلُدِ إِذَا تَوَّجَهُ تَاجَ الْكَرَامَةِ كَذَالًا

يَقُ رَا وَيَرْقَى دَرَجَ الْجِنَانِ وَأَبَوَاهُ مِنْ هُ يُكُسَيَانِ فَلْيَحْرِصِ السَّعِيدُ فِي تَحْصِيلِهِ وَلَا يَمِلَّ قَطُّ مِنْ تَرْسِيلِهِ فَلَا يَمِلَّ قَطُّ مِنْ تَرْسِيلِهِ

وَلْيَجْتَهِدُ فِيهِ وَفِي تَصْحِيحِهِ عَلَى الَّذِي نُقِلَ مِنْ صَحِيحِهِ

41

وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَا لَّا يَحْوِي فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجُهُ نَحُو فَهَاذِهِ الشَّلَاثَةُ الْأَزُّكَاتُ وَصَحَ إِسْنَادًا هُ وَالْقُ رَآنُ شُذُوذَهُ لَوَأَنَّهُ فِي السَّبَعَةِ وَحَيْثُمَا يَخْتَلُّ رُكُنُ أَثُبِتِ فِي مُجْمَعٍ عَلَيْهِ أَوْمُخْتَلَفِ فَكُنَّ عَلَى نَهْج سَبِيلِ السَّلَفِ وَأَصْلُ الْإِخْتِلَافِ أَنَّ رَبَّبَ أَنْزَلَهُ بِسَبْعَةٍ مُهَوِّنَا وَكُوْنُهُ اخْتِلَافَ لَفُظٍ أُوْجَـهُ وَقِيلَ فِي الْمُرَادِ مِنْهَا أَوْجُهُ وَمُحْرِزُوالتَّحْقِيقِ وَالْإِنَّقَانِ قَامَ بِهَا أَئِمَّةُ الْقُرْرَانِ ضِيَا قُهُم وَفِي الْأَنَامِ انْتَشَرَا وَمِنْ هُمُ عَشَرْ شُمُوسٌ ظَهَرَا مِنْهُمْ وَعَنَّهُمْ كُلُّ نَجَمِ دُرِّي حَتَّى اسْتَمَدَّ نُورُكُلِّ بَدْرِ كُلُّ إِمَامٍ عَنْهُ رَاوِبِيَانِ وَهَاهُمُو يَذْكُرُهُمُو بَيَانِي فَعَنْهُ قَالُونٌ وَ وَرَشٌ رَوَيَا فَنَافِعُ بِطَيْبَةٍ قَدْحَظِيَا بَرِّ وَقُنْ بُلُ لَهُ عَلَى سَنَدَ وَ ابْنُ كَثِيرٍ مَكَّنَّهُ لَهُ بَلَدً وَبَعَتَلَ الدُّورِي وَسُوسٍ مِنْهُ تُمَّ أَبُوعَ مُرِو فَيَحْيَى عَنْـهُ عَنَّهُ هِشَامٌ وَ ابْنُ ذَكَّوَانَ وَرَدٌ ثُمَّ ابْنُ عَامِرِ الدِّمَشْقِي بسَنَدُ فَعَنْهُ شَعْبَةٌ وَحَفْضٌ قَاعِمُ تَلَاثَةٌ مِنْ كُوفَةٍ فَعَاصِمُ

وَحَمْزَةٌ عَنْهُ سُلَيْمٌ فَخَلَفْ مِنْهُ وَخَلَّاثُ كِلَاهُمَا اغْتَرَفِّ ثُمَّ الْكِسَائِيُّ الْفَنَى عَلِيُّ عَنَّهُ أَبُوالْحَارِثِ وَ الدُّورِكِيُّ ثُمَّ أَبُوجَعْفَرِ الْحَبْرُ الرِّضَى فَعَنَّهُ عِيسَى وَ ابْنُجَمَّازِ مَضَى تَاسِعُهُمْ يَعْقُوبُ وَهُوَ الْحَضْرِي لَهُ رُونِيشُ ثُمَّ رَوِّحُ يَنْتَمِي وَالْعَاشِرُ الْبَزَّارُ وَهُوَ خَلَفُ إِسْحَاقٌ مَعْ إِدْرِيسَ عَنْهُ يُعْرَفُ وَهَاذِهِ الرُّوَاةُ عَنْهُمُ طُرُقُ أُصَحُّهَا فِي نَشُرِنَا يُحَقُّقُ بِاشْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ وَ إِلَّا أَرْسِعُ فَهْيَ زُهَا أَلْفِ طَرِيقٍ تَجْسَمُعُ جَعَلْتُ رَمْزَهُمْ عَلَى التَّرْتيب مِنْ نَافِعٍ كَذَا إِلَى يَعْقُوبِ (أَبَجَ دَهَزُحُطِّي كَلَمْ نَصَعُ فَضَقٌ رَسَتُ ثَخَذُ ظَغَشً)عَلَى هَذَا النَّسَقُ وَالْوَاوُفَاصِلُ وَلَارَمُنَ يَرِدُ عَنْ خَلَفٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدُ لِأَزْرَقِ لَدَى الْأُصُولِ يُرْوَى وَحَيْثُ جَارَمُ زُ لِوَرْشِ فَهُوَا سَمَّيْتُ وَرُشًا فَالطَّرِيقَانِ إِذَنْ وَالْاصْبَهَانِيُّ كَتَالُونٍ وَإِنْ بَصِّرِيُّهُمْ تَالِثُهُمْ وَالتَّاسِعُ فَمَدَ فِيُّ ثَامِنُ وَ سَافِعُ وَهُمْ بِغَيْرِعَاصِمِ لَهُمْ شَكَّفَا وَخَلَفُ فِي الْكُوفِ وَالرَّمَزُ كَفَي وهم و حفض صحب شم صحبة مَعْ شُعْبَةٍ وَخَلَفُ وَشُعْبَهُ

حَمَّزَةُ مَعْ عَلِيَّهِمْ رِضَّ أَتَ صَفَا وَحَمْزَةٌ وَبَرَّارٌ فَتَى وَتَامِنْ مَعُ تَاسِعٍ فَقُلُ ثَوَى وَخَلَفُ مَعَ الْكِسَائِيِّ رَوَى وَالْمَدَنِي وَالْمَكِّ وَالْبَصْرِي سَمَّا وَمَدَنٍ مَدًا وَ بَصِ رِيُّ حِمَا حِرُّمُ وَعَمَّ شَامُهُمْ وَالْمَدَنِي مَكِّ وَ بَصِرِحَقُّ مَكِّ مَكِّ مَدَنِي وَحَبُّرُ ثَالِثُ وَ مَكٍّ كَنَّنْ كُوفٍ وَ شَامِر وَيَجِي ُ الرَّمْزُ قَبْلُ وَبَعْدُ وَبِلَفَظٍ أَغْنَى عَنْ قَيْدِهِ عِنْدَ اتِّضِ َاجِ الْمَعْنَى كَالْحَذُفِ وَالْجَزَم وَهَمْز مَــنَّةٍ وَأَكْتَفِي بِضِدِهَاعَنُ ضِدِ وَهُوَ لِلرِّسْكَانِ كَذَاكَ الْفَتْحُ وَمُطَّلَقُ التَّحْرِيكِ فَهُ وَفَتْحُ كَالنُّونِ لِلْيَا وَلِضَمِّ فَتُحَةُ لِلْكَسْرِ والنَّصْبُ لِخَفْضٍ إِخْوَةُ رَفْعًا وَتَذْكِيرًا وَغَيْبًا حُقِّقتَ كَالرَّفِيعِ لِلتَّصِّبِ اطُّرُدًا وَأَطَّلِقَا لِيَسْهُلَ اسْتِحْضَارُكُلِّ طَالِبِ وَكُلُّ ذَا اللَّعَتُ فِيهِ الشَّاطِي جَمَعَتُ فِيهَاطُرُقًاعَ زِيزَهُ وَهَذِهِ أُرْجُ وِزَةٌ وَجِي زَهُ (حِرْزَالْأَمَانِي) بَلْبِهِ قَدْكَ مَلَتُ وَلَا أَقُولُ إِنَّهَا قَدُ فَضِ لَتُ حَوَتُ لِمَافِيهِ مَعَ (التَّيْسِيرِ) وَضِعُفِ ضِعُفِهِ سِوَى التَّحْرِيرِ فَهِيَ بِهِ (طَيِّبَةُ) فِي النَّشُرِ ضَمَّنْتُهَا كِتَابَ (نَشَرِ الْعَشْرِ) (١) هذا البيت غير موجو د في نسخة النويري 

وَهَا أَنَا مُقَدِّمُ عَلَيْهَا فَوَائِدًا مُهِمَّةً لَدَيْهَا كَالْقَولِ فِي مَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَكَيْفَ يُتُلَى الذِّكُرُ وَالْوُقُوفِ (مَخَارِجُ الْحُرُوفِ) سَبْعَةَ عَشَرَ عَلَى الَّذِي يَخْتَارُهُ مَنِ اخْتَبَرَ فَالْجَوِّفُ لِلَهَاوِي وَأُخْسَيْهِ وَهِي حُرُوفُ مَدِّ لِلْهَوَاءِ تَنْتَهِي وَقُلِ لِأَقْصَى الْحَلْقِ هَمْ زُرُهَاءُ ثُمَّ لِوَسْطِهِ فَعَايُنُّ حَاءُ أَدْنَاهُ غَبْنُ خَاؤُهَا وَالْقَافُ أَقُصَى اللِّسَانِ فَوَقُ ثُمَّ الْكَافُ أَسْفَلُ وَالْوَسْطُ فَجِيمُ الشِّينُ يَا وَالضَّادُ مِنَّ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيكَ لَاضْرَاسَ مِنْ أَيْسَرَأُ وَيُمْنَاهَا وَاللَّامُ أَدَنَاهَا لِمُنْتَهَاهَا وَالرَّا يُدَانِيهِ لِظَهْرِ أَدْخَ لُ وَالنُّونُ مِنْ طَرَفِهِ تَحْتُ اجْعَلُوا وَالطَّاءُ وَالدَّالُ وَتَا مِنْهُ وَمِنْ عُلِّيا الشَّنَايَا وَالصَّفِيرُ مُسَّتَكِنَّ وَالظَّاءُ وَالذَّالُ وَثَا لِلْعُلْيَا مِنْهُ وَمِنْ فَوقِ التَّنَايَا السُّفَلَى مِنْ طَرَفَيْهِ مَا وَمِنْ بَطِّنِ الشَّفَ لَهُ فَالْفَامَعَ اطِّرَافِ الشَّنَايَا الْمُشْرِفَ ۗ \* لِلشَّفَتَيْنِ الْوَاوُ بَاءُ مِسِمُ وَغُنَّةُ مُخْرَجُهَا الْخَيْشُومُ (صِفَاتُهَا) جَهَّرٌ وَرَخُوْ مُسْتَفِلُ مُنفَتِحُ مُصْمَتُهُ وَالظِّهِدُّ قُلُ مَهُمُوسُهَا (فَحَتَّهُ شَخْصُ سَكَتٌ) شَدِيدُهَا لَفْظُ (أُجِدُ قَطٍ بَكَتُ)

KARKA KAKAKAKAKAKAKA

وَسَبْعُ عُلْوِ (خُصَّضَغُطٍ قِظً) حَصَرً وَنَبِّنَ رِخُو وَالشَّدِيدِ (لِنَّعُ مَرً) وَ (فِرَّ مِنْ لُبِّ) الْحُرُوفُ الْمُذَّلَقَهُ (وَصَادُ ضَادُ طَاءُظَاءُ) مُطْبَقَهُ قَلْقَلَةٌ (قُطُبُ جَدٍ) وَاللِّينُ صَفِيرُهَا (صَادُ وَزَايٌ سِينُ) قَبَّلَهُمَا وَالإِنْحِرَافُ صُحِّحًا ( وَاوُّ وَسِيانُهُ) سَكَنَا وَانْفَتَحَا وَلِلتَّفَيِّبِي (الشِّينُ) (ضَادًا) اسْتَطِلَّ فِي ( اللَّام وَالرَّا) وَسِكْرِيرِجُعِلَ حَدْرٍ وَيَدْوِيرٍ وَكُلُّ مُتَّبَعُ (وَيُقِّرَأُ الْقُرْآنُ) بِالتَّحَقِيقِ مَعُ مُرَتَّلًا مُجَوَّدًا بِالْعَرِيِكِيْ مَعْ حُسْنِ صَوْتٍ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَالْأَخَذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْثُمْ لَازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ وَهَلَكُذَاعَنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَكُ أَنْ زَلَا مِنْ صِفَةٍ لَهَا وَمُسْتَحَقَّهَا [ وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا بِاللَّطَفِ فِي النَّطَقِ بِلاَ تَعَسُّفِ ] مُكَمَّلًا مِنْ غَيْرِمَا تَكَلَّفِ وَحَاذِرَنْ تَفَخِيمَ لَفَظِ الْأَلِفِ فَرَقِّقَ نَ مُسْتَفِلًا مِنْ أُحُرُفِ أَللَّهُ شُمَّ لَامِ لِلَّهِ لَسَالًا كَهَمْزِ أَلْحَمْدُ أَعُوذُ إِهْدِنا وَالْمِيم مِنْ مَخْمَصَةٍ وَمِنْ مَرْضَ وَلْيَتَلَطَّفُ وَعَلَمَ اللَّهِ وَلَا الضّ وَحَاءِ حَصِّحَصَ أَحَطْتُ الْحَقَّ وَبَاءِ بِسْمِ بَاطِلٌ وَسَرَقُ (۱) هذان البيتان ساقطان من أكثر النسخ وعلى ذكرهما شرح ابن الناظم والترمسي

THE SALES OF THE PROPERTY OF T

بَسَطْتَ وَالَّخُلُفُ بِنَخُلُقَكُّمْ وَقَعْ وَبَيِّنِ الْإِطْبَاقَ مِنْ أَحَطُّتُ مَعْ وَأُطْهِرِ الْغُتَّةَ مِنْ نُونِ وَمِنَ مِيم إِذَا مَاشُدِدًا وَأُخْفِينَ بَاءِعَلَى الْمُخْتَارِمِنْ أَهُلِ الْأَدَا أَلْمِيمَ إِنَّ تَسَكُنُ بِغُنَّةٍ لَدَى وَاحْذَرُ لَدَى وَاوِ وَفَا أَنُ تَخْتَفِي وَأَظْهِرَنْهَاعِنْدَ بَاقِي الْأَحُرُفِ أَدُغِ كَفُ لرَّبِّ وَبَل لاَّ وَأَبِنَ وَأُوَّ لَيْ مِثْلِ وَجِنْسٍ إِنْ سَكَنَّ سَبِّحَهُ فَاصِّفَحَ عَنْهُمُ قَالُوا وَهُمْ فِي يَوْم لَا تُزِغَ قُلُوبَ قُلُ نَعَمَ وَيَعَدُ مَا تُحُسِنُ أَنْ تُجَقِداً لَابُدَّ أَنْ تَعُلِونَ وَقُفًا وَابْتِدَا فَاللَّفُظُ إِنْ تَمَّ وَلَا تَعَلَّقَا تَامُّ وَكَافٍ إِنْ بِمَعَنَّ عُلِّتَ قِفْ وَالْبَتَدِئُ وَإِنْ بِلَفْظٍ فَحَسَنُ فَقِفَ وَلَا تَبْدَا سِوَى الْآي يُسكنَ وَغَيْرُمَاتُمَّ قَبِيخُ وَكَهُ يُوقَفُ مُضْمَطًى ۗ وَيُدِدَا قَبْلُهُ وَلَيْسَ فِي الْقُرَّآنِ مِنْ وَقُفٍ وَجَبَ وَلَاحَرَامِ غَيْرَمَالَهُ سَبَبَ وَفِيهِمَا رِعَايَةُ الرَّسَمِ الشَّـ تُرِطُ وَالْقَطْعُ كَالْوَقَفِ وَبِالْآيِ شُرِطُ وَالسَّكْتُ مِنْ دُونِ تَنَفَيْسِ وَخُصْ بذِي اتِّصَالِ وَانْفِصَالِ حَيْثُ نُصَّ وَالْآنَ حِينُ الْأَخَٰذِ فِي الْمُحَرَادِ وَاللَّهُ حَسَبِي وَهُوَاعْتِمَادِي بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ

### بَابُ الإستِعَاذَةِ ٤

وَقُلُ أَعُودُ إِنْ أَرَدتَّ تَقَلَرَا كَالنَّحُ لِجَهُرًا لِجَمِيعِ الْقُرَّا وَقُلُ أَعُودُ إِنْ أَرَدتَّ تَقَلَرا تَعُدُ الَّذِي قَدْ صَحَّمِ مِمَّا نُقِلاً وَإِنْ تُعَدُ الَّذِي قَدْ صَحَّمِ مِمَّا نُقِلاً وَقِيلَ يُخْفِي حَمَّزَةُ حَيْثُ تَلا وَقِيلَ لَافَاتِحَةٌ وَعُلِلاً وَقِيلَ يُخْفِي حَمَّزَةٌ حَيْثُ تَلاً وَقِيلَ لَافَاتِحَةٌ وَعُللاً

وَقِفْ لَهُمْ عَلَيْهِ أَوْصِلُ وَاسْتُحِبْ تَعَوَّدُ وُقَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبْ

بَابُ الْبَسِمُلَةِ ٥

بَسْمَلَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ بِي نَصِفَ دُمْ ثِقَ رَجَا وَصِلَ فَشَا وَعَنْ خَلَفُ فَا السَّورَةُ فَ فَا السَّورَ وَعَنْ خَلَفُ اللَّهُ وَالْفَا اللَّهُ وَالْفَا اللَّهُ وَالْفَا اللَّهُ اللَّ

بَسْمَلَةُ وَالسَّكُتُ عَمَّنُ وَصَلَا وَفِي ابْتِدَا السُّورَةِ كُلُّ بَسْمَلَا سِوَى بَرَاءَةٍ فَلَا وَلَوْ وُصِلُ وَوَسَطَّا خَيِّرٌ وَفِيهَا يَحْتَمِلُ السَّوى بَرَاءَةٍ فَلَا وَلَوْ وُصِلُ وَوَسَطًا خَيِّرٌ وَفِيهَا يَحْتَمِلُ

سِوى براء هِ فَكُرُ وَلُو وَجُهُ لَا يُحْتَجُلُ وَوَهُ عَالِمَ وَوَلَمُ عَالِمَ وَوَلَمُ عَالِمَ وَوَلَمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

#### سُورَةُ أُمِّرِ الْعُثُرَآنِ 🕦

مَالِكِ نَلْظِلَّا رَوى السِّرَاطَ مَعُ سِرَاطَ زِنْ خُلُفًا غُلَكَيْفَ وَقَعُ وَالسَّادُ كَالزَّايِ ضَهِفَا الْأَوَّلُ قِفْ وَفِيهِ وَالشَّانِي وَذِي اللَّامِ اخْتُلِفَ وَالسَّادُ كَالزَّايِ ضَهْفَا الْأَوَّلُ قِفْ فَ وَفِيهِ وَالشَّانِي وَذِي اللَّامِ اخْتُلِفَ وَالسَّادُ كَالزَّايِ ضَهْفَا الْمُوسَفِلُ وَنَضَرُ وَعَالِبُ اللَّهُ مَلْطِرُ وَنَضَرُ وَعَالَمُ المُصَلِّطِرُ وَنَضَرُ وَيَالُمُ مَلِطِرُ وَنَضَرُ

قِالَخُلُ

قَ الْخُلْفَ مَعُ مُصَيطِرٍ وَالسِّينُ لِي وَفِيهِمَا الْخُلْفُ زُرِكِيٌّ عَنْ مَلِي بِضَمّ كَسُرِ الْهَاءِ ظُلَّبِي فَيْهِمُ عَلَيْهِمُو إِلَيْهِمُولَدَيْهِ مُو ظَّ اهِرُ وَإِنْ تَـُزُلُ كَيُخْزِهِمْ غَـ دَا وَيَعِدْ يَاءٍ سَكَنَتْ لَامُفْرَدَا عَنَّهُ وَلَا يَضُمُّ مَنْ يُولِّهِمَ وَخُلُفُ يُلُهِهِمُ قِهِمْ وَيُغْنِهِمْ وَضَمَّ مِيمَ الْجَمْعِ صِلْ تُلْبُثُ دُرًا قَبْلَ مُحَرَّلُ ۗ وَبِالْخُلْفِ بَرَا وَقَبْلَ هَمْزِ الْقَطَعِ وَرُشُّ وَاكْسِرُوا قَبَلَ السُّكُونِ بَعُدَكَسِرِ حَرَّرُوا وَصُلَّا وَبَاقِيهِمْ بِضَمٍّ وَتَشَكَّفَا مَعْ مِسِمِ الْهَاءَ وَأَتَٰبِعُ ظُلَرَفَ بَابُ الإدْغامِ الْكِبير @ إِذَا الْتَقَى خَطًّا مُحَــ تَكَانِ مِثُلَانِ جِنْسَانِ مُقَارِبَانِ أَدْغِمُ بِخُلِّفِ الدُّورِ وَالشُّوسِي مَعَا لَكِنُ بِوَجْهِ الْمَمْزِ وَالْمَدِّ امْنَعَ فَكِلْمَةً مِثْلَى مَنَاسِككُمُ وَمِا سَلَكُكُمْ وَكِلْمَتَيْنِ عَــمِّمَا وَلَامُشَدَّدًا وَفِي الْجَزْمِ النَّظُرِ مَالَمَ يُبَوَّنُ أَوْيِكُنْ تَامُضَمَر وَإِنْ تَقَارَبَا فَفِيهِ ضُعُفْ فَإِنْ تَمَاثَلاً فَفِيهِ خُلُفتُ وَآلَ لُوطٍ جِئْتِ شَيْعًا كَافَهَا وَالْخُلْفُ فِي وَاوِهُوَ الْمُضْمُومِ هَا (رُضْ سَنَشُدُّ حُجَّتَكُ بَذَٰلُ قُتُمْ) كَاللَّاهِ لَا يَحْزُنْكَ فَامْنَعْ وَكَلِمْ

فَالرَّاءُ فِي اللَّامِ وَهِي فِي الرَّاءِ لَا تُدْغَمُ فِي جِنْسٍ وَقُرْبِ فُصِّلًا لَاعَنْ سُكُونٍ فِيهِمَا النُّونُ ادُّغِمْ إِنْ فُتِحَاعَنْ سَاكِنِ لَاقَالَ ثُمَّ سِينُ النُّفُوسِ الرَّاسُ بِالْخُلُفِ يُحَصَ وَنَحُنُ أَدْغِمُ ضَادَ بَعْضِ شَانِ نُصَ د ص ب س ب س به در ص بح ذَاضِقُ تَرَى شِدُ ثِقُ ظُلًا زِدُصِفَ جَنَا مَعْ شِينِ عَرْشِ الدَّالُ فِي عَشْرِسَ نَا وَالتَّاءُ فِي الْعَشْرِ وَفِي الطَّا ثَبَتَا إِلَّا بِفَتْحِ عَنْ سُكُونٍ غَيْرَتَا وَلْتَأْتِ آتِ وَلِثَا الْخَمْسُ الْأُولُ وَالْخُلُفُ فِي الزَّكَاةَ وَالنَّوْرَاةَ حَلْ بِكِلْمَةٍ فَمِيمُ جَمْع وَاشْرُطَنَ وَالْكَافُ فِي الْقَافِ وَهِي فِيهَا وَإِنْ طَلَّقَكُنَّ وَلِحَا زُحُزِحَ فِي فِيهِنَّ عَنَّ مُحَتَّرِكٍ وَالْخُلُفُ فِي مِنْ ذِي الْمَعَارِجِ وَشَطْأَهُ رَجَحَ وَالذَّالُ فِي سِينٍ وَصَادِ الَّحِيمُ صَحَّ وَالْحَرْفُ بِالصِّفَةِ إِنْ يُدْغَمُ سَقَطً وَالْبَاءُ فِي مِيمٍ يُعَذِّبُ مَنْ فَقَطَّ تَخْفَى وَأُشْمِمَنْ وَرُمْ أَوِاتُرُكِ وَالْمِيمُ عِنْدَ الْبَاءِعَنْ مُحَرَّ كِ بَعُضٍ بِغَيْرِ الْفَا وَمُعْتَلُّ سَكَنُ فِي غَيْرِبَا وَالِّيمِ مَعْهُ مَا وَعَنْ إِدْغَامُهُ لِلْعُسْرِ وَالْإِخْفَا أَجَلَ قَبْلُ امْدُدَنَ وَاقْصُرَهُ وَالصَّحِيحُ قَلَ ذِكُرًا وَذَرُوا فِي لَهُ وَذِكُرًا الْأَخْرَىٰ وَافَقَ فِي إِدْغَامِ صَفًّا زَجْ رَا بِكَ تَّمَارَى ظُنَّ أَنْسَابَ غَبِي صُّبِعًا قُ لَاخُلُفٍ وَبَا وَالصَّاحِبِ

بَعْثُدُ وَرَجِّحْ لَذَهَبْ وَقِبَلاً ثُمَّ تَّفَكُّرُوا نُسَبِّحَكُ كِلاَ وَخُلُفُ الْأَوَّلَيْنِ مَعُ لِتُصَّنعَ جَعَلَ نَحْلِ أَنَّهُ النَّجْمِ مَعَا بِأَيْدِ بِالْحَقِّ وَإِنْ عَذَابَ مُبَدِّلَ الْكَهْفِ وَبَا الْكِتَابَا لَكُمْ تَمَتَّلُ مِنْ جَهَنَّمْ جَعَلَا وَالْكَافُ فِي كَانُوا وَكَلَّا أَنْزَلَا وَقِيلَ عَنْ يَعْقُوبَ مَالِابِنَ الْعَلَا شُورَىٰ وُعَنَّهُ الْبَعْضُ فِيهَا أَسْجَلًا وَفِي تُمِدُّونَنِ فَضِلُهُ ظُرُفَ بَيَّتَ حُزْفُزُ تَعِدَانِنِي لَطُفُ وَرُمُ لِكُلِّهِمْ وَبِالْمَحْضِ تُسِرِمْ مَكَنَّ عَنِيرُ الْمَكِّ تَأْمَتُ أَشِمَ الكناية ١ بَابُ هَاءِ حُرِّكَ دِنْ فِيهِ مُهَانًا عَبْ ذُمَا صِلْهَا الضَّمِيرِعَنُ سُكُونِ قَبَلَ مَا صِفَ لِي شَنَّا خُلُفُهُمَا فِنَاهُ حَلَ سَكِّنَ يُوَدِّهُ نُصْلِهِ نُوَّتِهُ نُولِك وَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَهُمْ وَحَفْضُ أَلْقِهِ اقْصُرُهُنَّ كُمْ خَ لَوْمَ قَوْمٍ خُلْفُهُمْ صَعَبُ حَبِنَا خَفُ لَوْمَ قَوْمٍ خُلْفُهُمْ صَعَبُ حَبِنَا بَلْعُدْ وَخُلْفًا كُمْ ذُكَا وَسَكِّمَا صُنْ ذَا طُوَى اقْصُرُ فِي ظُبِي لَذُنَلُ أَلاً وَالْقَافَ عُدْ يَرْضِهُ يَكِنِي وَالْخُلْفُ لَا خُذُغِتُ سُكُونُ الْخُلَفِ يَا وَلَمْ سَكِرَةً وَالْخُلُفُ خُلْ مِزْيَأْتِهِ الْخُلُفُ بِرَهُ وَاقْصُرْ يِخُلُفِ السُّورَقَيْنِ خَعَ ظَمَا وَاقْصُرْ يِخُلُفِ السُّورَقَيْنِ خَعَ ظَمَا ر لِي الْخُلُفُ زُلِّزِلَتُ خَلَا الْخُلُفُ لِـمَا

سَيدِهِ غِثُ تُرَزَقَانِهِ اخْتُلِفَ بُنْ خُذُ عَلَيْهِ اللَّهُ أَنْسَانِيهِ عِفْ وَالْاصْبَهَانِيُّ بِهِ انْظُرْجَ قَدَا بِضَمِّ كَسُرِ أَهْلِهِ امْكُنُوا فِدَا فَاقَصُرُحِمًا بِنُ مِلْ وَخُلُفُ خُدُلَهَا وَهَمْزُ أَرْجِئُهُ كُسَاحَةً وَهِا حق حَقَّ وَعَنُ شُعِبَةً كَالْبَصِرِ انْقُلِ وَأَسَٰكِنَ فُزْنَلَ وَضُمَّ الْكَسْرَ لِبِي بَابُ الْمَدِّ وَالْقَصِٰرِ ٣ جُدُفِدُ وَمِ زُخُلُفًا وَعَنْ بَاقِي الْمَلَا إِنْ حَرْفُ مَدِّ قَبْلَ هَمْزِطَ وَلاَ رَوَى فَبَاقِيهِمُ أَوَاشَيِعَ مَااتَّصَلَ وَسِّطْ وَقِيلَ دُونَهُمْ نُلِ ثُمَّ كُلُ بِنَ لِي حِمَّاعَنَ خُلِفِهِمْ دَاع شَمِلَ لِلْكُلِّعَنَ بَعَضٍ وَقَصِّرُ الْمُنْفَصِلَ وَ أُزَرَقُ إِنَّ بَعْدَ هَمْزِ حَرْفُ مَدُ وَالْبَعْضُ لِلتَّعْظِيمِ عَنْ ذِي الْقَصْرِ مَدُ مُدَّ لَهُ وَاقْصُرُ وَوَسِطْ كَنَافَى فَالْآنَ أُوتُوا إِي ءَآمَنْ ثُمْ رَأَى لَاعَنَ مُنَوَّنٍ وَلَاالسَّاكِنِ صَحَّ بِكِلْمَةٍ أَوْهَمْزِ وَصِّلِ فِي الْأَصَحُ وَامْنَعُ يُؤَاخِذُ وَبِعَادًا الْأُولَىٰ خُلُفُ وَآلانَ وَإِسْرَائِيلا وَحَرْفَ اللِّينِ قُبَيْلَ هَمَرَةِ عَنْهُ امْدُدَنْ وَوسِطَنْ بِكِلْمَةِ لَامَوْئِلاً مَوْءُودَةٌ وَالْبَعْضُ قَدْ قَصَّرَسَوْءَاتٍ وَيَعِضُ خَصَّ مَـٰدُ شَيْءٍ لَهُ مَعْ حَمْزَةِ وَالْبَعْضُ مَدّ لِحَمُّزَةٍ فِي نَفْي لاَكَلَا مَرَدُ

وَنَحْوُعَيْنِ فَالشَّلَاثَةُ لَهُمْ وَأُشْبِعِ الْمَدَّ لِسَاكِنٍ لَــزِمْ طُولٌ وَأُقْوَى السَّبَيْنِ يَسْتَقِلَ كَسَاكِنِ الْوَقِّفِ وَفِي اللِّين يَقِلُ وَالْمَدُّ أُولَى إِنْ تَغَيَّرَالسَّ بَبْ وَبَقِيَ الْأَتَوُ أُوْفَ اقْصُرُ أُحَبُ بَابُ الْهُمَزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَهِ اللَّهُ مَنْ كَلِمَهِ وَخُلْفُ ذِي الْفَتِّحِ لَـ وَى أَبَدِلُ جَلاً تَابِيْهِمَاسَهِّلُ غِنَى حِبْرُمِرِحُ لَا يُخْبِرُ أَنْ كَانَ رَوَى أَعْلَمْ حَبُرُعَدَ خُلُفًا وَغَيْرُ الْمُكِّ أَنَّ يُوْتَىٰ أَحَدَ حم شِدْ صُحِبة أَخْبِرُ زِدُ لِم وحقِقتُ شِم فِي صَبا وأَعْجَمِي عُصَّ خُلُفُهُمُ أَذَهُ بَهُمُ اتْلُحُزُ كَفَا وَدُنْ تُنَا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُ فَا إِنَّا لَمُغْرَمُونَ غَيْرُ شُعْبَتَ وَآئِذَا مَامُتُ بِالْخُلْفِ مَلَى لَنَابِهَاحِرُمُ عَلاَ وَالْخُلْفُ زِنْ أَئِنَّكُمْ لَاعْرَافَ عَنْ مَدًا أَئِنْ حنِس رويس الإصبياني أخبرن حفّص رويس الأصبهاني أخبرن آمَنْتُهُ وَطِهُ وَفِي الثَّلَاثِ عَنَ صِفْ شِمْءَآلِهَتُنَاشَهُدُ كَفَ وَحَقَّقَ الثَّلَاثَ لِي الْخُلُفُ شَفًا وَلِلْكُكُ وَالْأَعْرَافَ الْأُولَىٰ أَبْدِلًا فِي الْوَصْلِ وَاواً زُرر وَتَانِ سَهَّلاً عَ وَثُ أَيْنَ فَصِّلَتُ خُلْفُ لَطُفُ بِخُلْفِهِ أَئِنَّ الْأَنْعَامَ اخْتُلِفَ أَأَسَجُدُ الْحِلَافُ مِلْزُ وَأَخْبِرَا بنَحُوءَائِذا أَئِتًا كُرِّرا

أَوَّلُهُ تَنْبُتُ كَمَا الشَّانِي رُدِ إِذْ ظُهَرُوا وَالنَّمَٰلُ مَعْ نُونٍ زِدِ رُضَ كِسُ وَأُولِاهَا مَدًا وَالسَّاهِرَهُ تَنَا وَتَالِيهَا ظُبِي إِذْ رُمْ كُرَهُ ثَانِيَهُ مَعْ وَقَعَتُ زُدْ إِذْ تُوى وَأُوَّلَ الْأُوَّلِ مِنْ ذِبْحٍ كُون مُسْتَفَهِمُ الْأُوَّلِ صُحْبَةً حَبَ وَالْكُلُّ أُولِاهَا وَتَانِي الْعَنْكَبَا بِنْ تِقْ لَـُهُ الْخُلُّفُ وَقَبِّلَ الظَّهِمِّ شَرَّ وَالْمَدُّ قَبْلَ الْفَتْحِ وَالْكَسُرِحَجَرُ وَالْخُلُّفُ حُزَّ بِي لَٰذَ وَعَنْهُ أَوَّلاَ كَشُعْبَةٍ وَغَيْرُهُ امْدُدُ سَهِلا وَهَمْزَ وَصِّلِ مِنْ كَآلِلَّهُ أَذِنْ أَبْدِلْ لِكُلّ أَوْفَسَهِّلْ وَاقْصُرَنَ كَذَابِهِ السِّحُرُثَّنَا حُزُوَالْبَدَلُ وَالْفَصِلُ مِنْ نَحْوِءَ آمَنْتُمْ خَطَلَ حِيْرُم وَمَدُّ لَإِحَ بِالْخُلْفِ ثَنَا أَيْمَّةً سَهِّلَ أَوَابُدِلُ حُطْغِنَا مُسَهّلًا وَالْأَصْبَهَانِي بِالْقَصَصَ فِي الشَّانِ وَالسَّجَدَةِ مَعُهُ الْمَدُّ نَصَ وَالْكُلُّ مُبْدِلُ كَآسَحَ أُوتِيكا أَنْ كَانَ أَعْجَمِيٌّ خُلْفُ مُلِيًا بَابُ الْمُمْزَبَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْن (١) خُلُفُهُمَا حُزِ وَبِفَتْح بِنَ هُدَى أَسْقَطَ الْأُولَى فِي اتِّفَاقٍ زِّنَّ عَكَمَا وَسَهَّلَا فِي الْكُسْرِ وَالضَّمِّ وَفِي بِالسُّوءِ وَالشَّبِيءِ الإِدْعَامُ اصَطُفِي ورسي البيس و وقيل أو ما كالم وَسَهَلَ الْآخَرَى رُولِيسَ وَقَلْبُ لِ

مَدًّا زَكَاجُودًا وَعَنْهُ هَاؤُلًا إِنْ وَاللَّهِ عَا إِنْ كَسْرَيَاءٍ أَبُدِلاً حِيْمُ حَوَى غِنَّا وَمِثْلُ السُّوءُ إِنَّ وَعِنْدَ الإِخْتِلَافِ الْأُخْرَى سَيِّهَ لَنَّ تَشَاءُ أَنْتَ فَبِالإِبْدَالِ وَعَوْا فَالْوَاوُ أَوْ كَالْيَا وَكَالْسَّــَ مَاءِ أَوْ بَابُ الْهَمُزِ الْمُفْرَدِ 😙 خُلْفٍ سِوَى ذِي الْجَرْمُ وَالْأُمْرِكَذَا وَكُلَّ هَمْزِ سَاكِن أَبْدِلْ حِذَا فِعُ لِ سِوَى الْإِيوَاءِ الْأَزُّرَقُ اقْتَفَى مُؤْصَدَةٌ رِئُيًا وَتُؤُوكِ وَلِفَا وَلُؤَلُؤًا وَالرَّأْسُ رِئْتًا بَاسُ وَالْأُصْبَهَانِي مُطْلَقًا لَا كَاسُ هَ يِتَى وَجِئْتُ وَكَذَا قَرَأُتُ تُؤُوي وَمَا يِجِيءُ مِنْ نَبَأْتُ يُبَدَلَ أَنْبِئُهُمْ وَنَبِّنُهُمْ إِذَنَ وَالۡكُلَّ تِٰقَ مَعۡحُلُفِ نَبِّئُنَا وَلَنَّ وَالذِّنَّ بَايِهِ رَوَى اللُّوْلُوُ صَرَ وَافَقَ فِي مُؤُتَفِكٍ بِالْخُلِّفِ بَرُ كُلَّا تُنَارِئُيًا بِهِ ثَاوِمُ لِمُ وَبِئُسَ بِأُرِجُدُ وَرُؤُيا فَادَّغِمُ ضِ تُزَى دَرَى يَأْجُوجَ مَأْجُوجَ مَأْجُوجَ نَمَا مُؤْصَدَةً بِالْهَمْزِعَنْ فَتَي حِمَا جُدُ تِقَ يُؤَيِّدُ خُلُفٍ خُذُ وَيُبَدَلُ وَالْفَاءَ مِنْ نَحْوِ يُؤَدِّهُ أَبَدِ لُوا مُـؤَذِّنُ وَأَزْرَقُ لِيكَلَّا الاصبية المساق مع ف قُودٍ إلاَّ بَابُ مِائَهُ فِئَهُ وَخَاطِئَهُ رِئَا وَشَانِئَكُ قُرِي نُبَوِّي اسُنَّهُ زِئَا

الأصبهاني أبوجسر وَالْأَصْبَهَانِي وَهُوَقَالَاخَاسِيَا يُبَطِّئَنُ ثُبُّ وَخِلَافُ مَوْطِيا بِالْفَا بِالْاخُلُفِ وَخُلُفُهُ بِأَيَ مُلِي وَنَاشِيَهُ وَزَادَ فَيِأْتِي اُخْرَى فَأَنْتَ فَأَمِنْ لَأَمُلاَنَ وَعَنْهُ سَهِلِ الْمَمَأَنَّ وَكَأَنْ أُصْفَا رَأَيْتَهُمْ رَآهَا بِالْقَصِصَ لَمَّا رَأَتُهُ وَرَآهُ النَّمُلَخُصَ رَأَيْتُهُمْ تَعْجِبُ رَأَيْتُ يُوسُفَا تَأَذَّنَ الْأَعْرَافَ بَعْدُ اخْتَلَفَا كَائِنْ وَإِسْرَائِيلَ تَبْتُ وَاحْذِفِ وَالْبَرِّ بِالْخُلُفِ لَأَغْنَتَ وَفِي صَابُونَ صَابِينَ مَدًّا مُشُونَ خَدُ كَمُتَّكُونَ اسَّتَهُ رْءُوايُطِّفُوا تُمَدّ خُلُفًا وَمُتَكِينَ مُسْتَهُزِينَ شَلَ وَمُتَّكًا تَطَوَّا يَطَوَّا خَاطِينَ وَلَ هَا أَنْتُمُ حَازَ مَدًا أَبُدِلُ جَدَا أَرَبِّتَ كُلَّا ثُمَّ وَسَهِّلُهَا مَـٰدًا ورُّشُ وَقُنْبُلُ وَعَنْهُمَا اخْتُلِفَ بِالْخُلْفِ فِيهِمَا وَيَحْذِفُ الْأَلِفَ وَحَذُفُ يَاالُلاَّئِي سَمَا وَسَهَلُوا غَيْرَظُمُّ عَي بِهِ زُكَا وَالْبَدَلُ وَبَابَ يَبِيَّأُسِ اقْلِبَ ابْدِلْ خُلْفُ هَبُّ سَاكِنَةَ الْيَاخُلُفُ هَادِيهِ حَسَبَ هَيْئَةَ أَدْغِمُ مَعْ بَرِي مَرِي هَنِي خُلُفٌ ثَنَا النَّسِيءُ ثَمَّرُهُ جَنِي بَابَ النَّبِيِّ وَالنُّ بُوَّةِ اللَّهُدَى جُزًّا تَنَا وَاهْمِزْ يُضِاهُونَ نَّدَى ر خِسَاءَ زِنَ مُرْجُونَ تُرْجِي حَقَّ صُمْ كُسَا الْبَرِيَّةِ الْتُلُ مِنْ بَادِي حُمْ

## بَابُ نَقُلِ حَرَكَةِ الْمُمَزَةِ إِلَى السَّاكِنِ قَبَّلَهَا ٦

وَانْقُلْ إِلَى الْآخِرِ عَيْرَ حَرْفِ مَدَ لِوَرَّشِ اللَّاهَا كِتَابِيَهُ أَسَدُ وَانْقُلْ إِلَى الْآخِرِ عَيْرَ حَرْفِ مَدَ لِوَرَّشِ اللَّا هَا كَتَابِيَهُ أَسَدُ وَافْقَ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ غَرْوَاخْتُلِفْ فِي الْآنَ خُذْ وَيُونُسُ بِهِ خَطِفْ وَافْقَ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ غَرْوَاخْتُلِفْ فِي الْآنَ خُذْ وَيُونُسُ بِهِ خَطِفْ

وَعَادًا الْأُولَى فَعَادًا لُولَى مَدًا حِمَاهُ مُدْغَمًا مَنْقُولاً وَعَادًا الْأُولَى مَدًا حِمَاهُ مُدْغَمًا مَنْقُولاً وَخُلُفُ هَمْزِ الْوَاوِفِي النَّقُل بَسَمَ وَابْدَا لِغَيْر وَرُشِ بِالْأَصْلِ أَتَمَ

وَخُلُفُ هَمْزِ الْوَاوِ فِي النَّقُلِ بَسَمَ وَابْدَ الِغَيْرِ وَرُّشِ بِالْأَمْلِ أَتَمَ وَابْدَا لِغَيْرِ وَرُّشِ بِالْأَمْلِ أَتَمَ وَابْدَا لِغَيْرِ وَرُّشِ بِالْأَمْلِ أَتَمَ وَابْدَا أَبِهَمْزِ الْوَصْلِ فِي النَّقُلِ أَجَلَ وَانْقُلُ مَدًا رِدًا وَثَبَّتُ الْبَدَلُ وَابْدَا أَنْ الْبَدَلُ وَانْقُلُ مَدًا رَدًا وَثَبَّتُ اللَّبَدَلُ وَمِي دُمْ كَيْفَ جَا الْقُرُآنُ دُفَ وَمِلُ ءُ الْأَصْبَهَانِي مَعْ عِيسَى اخْتُلِفَ وَسَلَ رَوْي دُمْ كَيْفَ جَا الْقُرَآنُ دُفَ وَمِلُ ءُ الْأَصْبَهَانِي مَعْ عِيسَى اخْتُلِفَ وَسَلَ رَوْي دُمْ كَيْفَ جَا الْقُرَآنُ دُفَ

### بَابُ السَّكَتِ عَلَى السَّاكِن قَبْلَ الْهَمْزُ وَغَيْرِهِ ٥

وَالسَّكُتُ عَنْ حَمْزَةً فِي شَيْءٍ وَأَلَ وَالْبَعْضُ مَعْهُمَا لَهُ فِيمَا انْفَصَلُ وَالْبَعْضُ مَعْهُمَا لَهُ فِيمَا انْفَصَلُ وَالْبَعْضُ مُطْلَقًا وَقِيلَ بَعَلْدَ مَدَ أَوْلَيْسَ عَنْ خَلَّادٍ السَّكُتُ اطَّرَدُ

قِيلَ وَلَاعَزَ حَمْزَة وَالْخُلُفُ عَنَ إِدْرِيسَ غَيْرَ الْمَدِّ أَطْلِقَ وَاخْصُصَنَ عِنْمِ اللَّهُ وَالْخُلُفُ عَنَ إِدْرِيسَ غَيْرَ الْمَدِّ أَطْلِقَ وَاخْصُصَنَ حِنْمِ اللَّهُ وَالْخُلُفُ وَالْمَوْفِي هِجَا الْفَوَاتِحِ كَطَلَّهُ تَقِقْفِ

وَأَلِفَتْ مَلْ وَعِوَجَا بَل رَّانَ مَن رَّاقٍ لِحَفْصِ أَخُلُفُ جَا

بَابُ وَقَفِ حَمْزَةً وَهِشَامٍ عَلَى الْهَمْزِ (١٤) مَن وَقَفِ حَمْزَةً وَهِشَامٍ عَلَى الْهَمْزِ (١٤) مِن وَالْمُعَمَدَةً الْوَقَفَ خَفِّفُ هَمْزَةً تَوَسُّطًا أَوْطَرَفًا لِحَمْدَةً إِذَا اعْتَمَدَتَ الْوَقَفَ خَفِّفُ هَمْزَةً

وَإِنْ يُحَرَّكُ عَنْ شُكُونٍ فَإِنْ تُكُلِ فَإِنَّ يُسَكَّنَّ بِالَّذِي قَبُّلُ ابْدِلِ سَهِّلَ وَمِثْلَهُ فَأَبْدِلِ فِي الطَّرَفَ إِلَّا مُوَسَّطًا أَتَى بَعْدَ أَلِفْ وَالْبَعْضُ فِي الْأَصْلِيّ أَيْضًا أَدْعَمَا وَالْوَاوُ وَالْيَا إِنَّ يُزَادَا أَدَغِ مَا إِنْ فُتِحَتْ يَاءً وَوَاوًا مُسْجَلاً وَبَعُدَكُسْرَةِ وَضَيٍّ أَبْدِلاً وَغَيْرُ هَاذَا بَيْنَ بَيْنَ وَنُقِلَ يَاءُ كَيُطْفِئُوا وَوَاقُ كَسُـعِلُ رَسْمًا فَعَنْ جُمْهُورِهِمْ قَدْ سُهِّلاً وَالْهِمَّوْ الْأَوَّلُ إِذَا مَا الصََّلَا لَامِيمَ جَمْعٍ وَبِغَيْرِ ذَاكَ صَحَ أُوۡيَهۡفَصِلۡ كَاسۡعَوۡا إِلَىٰ قُلۡ إِنۡ رَجَحُ فَنَحُومُ مُنْشُونَ مَعَ الضَّمِّ احْذِفِ وَعَنْهُ تَسْهِيلُ كَخَطِّ الْمُرْحَفِ هُزَوًّا وَيَعْبَؤُا الْبَلَوُّا الشُّحَا وَأَلِفُ النَّشَأَةِ مَعْ وَاوِكُ فَا تُدْغَمُ مَعْ تُؤُوِي وَقِيلَ رُؤُلِكَ وَيَاءُ مِنْ آنَا نَبَا آلُ وَرِيًّا مَاشَذَّ وَاكْسِرُهَا كَأُنْبِئُهُمْ حُكِي وَبَيْنَ بَيْنَ إِنْ يُوَافِقُ وَاتَّرُكِ مَدًّا وَآخِرًا بِرَوْمٍ سَهِ لِ وَأُشُّمِمَنَّ وَرُمْ بِغَيْرِ الْمُبْدَلِ وَمِثْلُهُ خُلُفُ هِشَامٌ فِي الطَّرَفَ بَعْدَ مُحَرَّكِ كَذَا بَعْدَ أَلِفَ بَابُ الْإِدْغَامِ الصَّغِيرِ (فَصِّلُ ذَالِ إِذَ) ① لِي وَبِغَيْرِ الْجِيمِ قَاضِ رَسَّلًا إِذْ فِي الصَّفِيرِ وَتَجِدُ أَدْغِمُ حَلاً

وَالْخُلُفُ فِي الدَّالِ مُصِيبُ وَفَتَى قَدُ وَصَّلَ الْإِدْعَامَ فِي دَالٍ وَسَا فَالْخُلُفُ فِي دَالٍ وَسَا فَصَلِلُ مُصِيبُ وَفَتَى قَدُ وَصَّلَ الْإِدْعَامَ فِي دَالٍ وَسَا فَصَلِلُ فَصَلِلُ مَا لَكُ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ مَا مَا يَعْمَلُ اللَّهِ مُعَامَ فِي دَالٍ وَسَا

بِالْجِيمِ وَالصَّفِيرِ وَالذَّالِ ادُّغِمَ قَدْ وَبِضَادِ الشِّينِ وَالظَّا سَنْعَجِمَ عَلَيْ وَالظَّا سَنْعَجِمَ عَمَّ شَفَّا لَفَظَا وَخُلْفُ ظَلَمَكَ لَهُ وَوَرْشُ الظَّاءَ وَالضَّادَ مَلَكَ عَلَمُ شَفَّا لَفَظَا وَخُلْفُ طَلَمَكَ مَاضٍ وَخُلْفُ هُ بِزَايِ وُتَّقِتَا وَالضَّادُ وَالظَّا الذَّالُ فِيهَا وَافَقَا مَاضٍ وَخُلْفُ هُ بِزَايِ وُتِقِتَا

فَصَلُ تَاءِ التَّأْنِيثِ ٣

وَتَاءُ تَأْنِيثٍ بِجِيمِ الظَّاوَثَ مَعَ الصَّفِيرِ ادْغِمُ رَضَّى خُزُوجَثَا لِاللَّا وَبَا الظَّاوَسَجَزُ خُلُفُ لَرِهِ الظَّاوَبَ الثَّاوَلِظَّا وَسَجَزُ خُلُفُ لَرِهِ الظَّاوَبَ الثَّاوَالْخُلُفُ لَرَهُ عَلَيْ السَّادِ وَالظَّاوَسَجَزُ خُلُفُ لَرَهُ لَا وَجَبَتُ وَإِنْ نُقِلَ كَهُدِّمَتُ وَالثَّا لَنَا وَالْخُلُفُ مِلْ مَعْ أَنْبَتَتُ لَا وَجَبَتْ وَإِنْ نُقِلَ لَيُ لَكُونَ لَا وَجَبَتْ وَإِنْ نُقِلَ

فَصِلُ لَامِ هَلَ وَبِيَلَ ﴿ وَمِلَ لَامِ هَلَ وَ مِلَ لَى اللَّهُ وَ وَالنَّا النُّونِ وَالنَّا وَبَا النَّونِ وَالنَّا

وَبَلُ وَهَلَ فِي تَا وَتَا السِّينِ ادَّغِمُ وَزَايِ طَاظَا النُّونِ وَالضَّادِ رُسِمَ وَرَايِ طَاظَا النُّونِ وَالضَّادِ رُسِمَ وَالسِّينُ مَعْ تَاءٍ وَتَا فِذَ وَاخْتُلِفْ بِالطَّاءِ عَنْهُ هَلْ تَرَى الْإِدْ عَامُ حِفَ وَالسِّينُ مَعْ تَاءٍ وَتَا فِذُ وَاخْتُلِفْ بِالطَّاءِ عَنْهُ هَلْ تَرَى الْإِدْ عَامُ حِفَ

وَعَنَّ هِشَّامٍ عَيْرُنَضٍ يُدَّعَمُ عَنْجُلِّهِمُ لَاحُوْفُ رَعْدِ فِي الْأَتَمَ بَابُ حُرُوفِ قَرُسَتُ مَخَارِجُهَا ﴿

بَابُ حُرُوفِ قَرُسَتُ مَخَارِجُهَا ﴿

بِ بِ بِ مِسْرِوبِ مِنْ مِنْ مَا يُونِ الْفَالِي قَلْا خُلُفُهُمَا لُهُمْ خُزْيُعَذِّبِ مَنْ حَلاَ

رَوَع

فِي اللَّام طِبْ خُلْثُ يَدٍ يَفْعَلُ سَرَا رَوَى وَخُلُفُ فِي دُوًا بِنَ وَلِرَا وَالْخُلِّفُ دِنَّ بِي نَلْ قُوَّى عُذَّتُ لَمَا نَخْسِفْ بِهِم رُبّا وَفِي ارْكَبُ رُضْحِمًا يُرِدُ شَفَا كُمْ حُطْ نَبَذْتُ حُزُلُمَعُ خُلُفُ شَفَاحُرْ ثِقُ وَصَادَ ذِكُرُمَعُ حُزْمِثُلُ خُلْفٍ وَلَبِثْتُ كَيْفَ جَا خُلْفُ شَفًا أُورِثُتُمُورِضًى لَجَا ظُعَنْ لِوِي وَالْخُلْفُ مِنْ لِلْ إِذْ هَوَى ح کے جے ہے۔ حُطَّ کُمْ ثَنَا رِضَّی وَیَسَ رَوِی حِرْم لَهُمْ نَالَ خِلَافُهُمْ وُرِيَ كَنُونَ لَا قَالُونَ يَلْهَثُ أَظُهر وَالْخُلُفُ غِنَّ طَسَ مِيمٍ فَيْدُ ثَرَى وَفِي أَخَذُتُ وَاتَّخَذُتُ عَنْ دُّرَى السَّاكِنَةِ وَالنَّفُوين @ بَابُ أَحْكَامِ النُّونِ كُلِّ وَفِي غَيْنٍ وَخَا أَخُفَى ثَمَنَ أَظِهِرْهُمَا عِنْدَحُرُوفِ الْحَلَقِعَنْ وَاقْلِبْهُمَا مَعْ غُنَّةٍ مِيمًا بِبَا لَامُنْخَنِقُ يُنْغِضُ يَكُنُ بَعْضُ أَبَى وَهِيَ لِغَيْرِصُحْبَةٍ أَيْضًا تُرَى وَادُغِمُ بِلَاغُنَّةِ فِي لَامٍ وَرَا فِي الْوَاوِ وَالْمَيَا وَتَرَى فِي الْيَا اخْتَلَفَ وَالْكُلُّ فِي يَنِمُو بِهَا وَضِقَ حَذَفَ وَفِي الْبَوَاقِي أَخَفِينَ بِغُنَّةِ وَأُظْهَرُوا لَدَيْهِمَا بِكِلْمَةِ بَابُ الْفَتْحِ وَالْإِمَالَةِ وَ بَيْنَ اللَّفَظِينَ اللَّهِ وَثَنِّ الْاَسْمَا إِنْ تُرِدُ أَنْ تَعُرِفَا أُمِلَ ذَوَاتِ الْيَاءِ فِي الْكُلِّ شَفَا (١) ولوقال الناظم رحمه الله (وهي لغير صحبة جوداتُرى) لكان أفضيل كما قاله بعض الأفاضيل ، لأن الأزرق ليس له الغنة في اللام والراكماحققه العلامة المتولي. أهر.

هُدَى الْهَوَى اشَّتَرى مَعَ اسْتَعْلَى أَتَى وَرُدَّ فِعْلَهَا إِلَيْكَ كَالْفَتَى وَفَتُحُهُ وَمَا بِيَاءٍ رَسُمُهُ وَكَيْفَ فَعْلَى وَفُعَالَى ضَمُّهُ غَيْرَ لَدَى زُكَى عَلَى حَتَّى إِلَحَ كَحَسْرَتَى أَنَّ ضُحَّى مَتَى بَلَى وَمَتَّ لُوا الرِّبَا الْقُوَى الْعُلَى كِلا كَذَا مَزِيدًا مِنْ ثُلَاثِي كَابْتَ لَى قِيَامَةِ اللَّيْلِ الضُّحَى الشَّمْسِ سَأَلُ مَعُ رُوسِ آيِ النَّجُم طَهَ اقْرَأُ مَعَ الْه عَبَسَ وَالنَّزْعِ وَسَبِّحُ وَعَلِي أَحْيًا بِلاَ وَاوِ وَعَنْهُ مَيْكِ تُقَاتِهِ مَرْضَاتِكَيْفَ جَا طَحَا مَحْيَاهُمُ تَلَاخَطَايَا وَدَحَا أَتَانِ لَاهُودَ وَقَدُّ هَدَافِ سَجَى وَأُنْسَانِيهِ مَنْ عَصَانِي رُوُّ يَاكَ مَعُ هُدَاىَ مَثُوَاىَ تَوَى أَوْصَانِ رُونَيَاىَ لَهُ الرُّوْبِيَا رَوِى جَوَارِ مَعْ بَارِئَكُمُ طُغْيَانِهِمَ مَحْيَاى مَعْ آذَانِنَا آذَانِهِمْ وَبَابِ سَارِعُوا وَخُلُفُ الْبَارِي مِشْكَاةِ جَبَّارِينَ مَعْ أَنْصَهَارِي عَيْنِ يَتَامَى عَنْهُ الْإِنتَبَاعُ وَقَلْعُ تُمَارِمَعُ أُوَارِمَعُ يُـوَارِ مَعْ كَذَا أُسَارَى وَكَذَا سُكَارَى وَمِنْ كُسَّالَى وَمِنَ النَّصِرَارَى وَأُوَّلًا حِمًّا وَفِي سِوَّى سُدَى وَافَقَ فِي أَعْمَى كِلاَ الْإِسْرَى صَدَا مُزْجَا يُلَقَّلُهُ أَتَى أَمَرُ اخْتُلِفَ رَمَى بَلَى صُنَّ خُلُفُهُ وَمُنتَّصِفً 

مَعْ خُلْفِ نُونِهِ وَفِيهِ مَا ضِفِ إِنَاهُ لِي خُلُفُ نَآى الْإِسْرَا صِّفِ خُلُفُ وَمَجُرَى عُدُ وَأَدْرَى أَوَّلا رَوَى وَفِيمَا بَعْدَ رَاءٍ حُطَّ مَلَا وَافْتَحَ وَقَلِّلْهَا وَأُضْجِعَهَا حَتَفَ صِلَ وَسِوَاهَا مَعَ يَا بُشْرَى اخْتَلَفَ وَمَابِهِ هَاغَيُرَ ذِي الرَّا يَخْتَلِفَ وَقَلِّلُ الرَّا وَرُءُوسَ الْآي جِفّ وَكَيْفَ فُعْلَى مَعْ رُءُوسِ الْآي حَلَ مَعْ ذَاتِ يَاءٍ مَعْ أَرَاكُهُمْ وَرَدُ يَاحَسَرَقَى الْحُلْفُ طُوى قِيلَ مَتَى خُلَّنُ سِوَى ذِي الرَّا وَأَنَّى وَيُلَتَى وَعَنْجَمَاعَةٍ لَهُ دُنْيَا أَمِلُ بَلَى عَسَى وَأُسَفَى عَنْهُ نُفِيلً وَغَيْرَ الْأُولَى الْخُلُفُ صِفَ وَالْهَمَزَحِفَ حَرْفَى رَأَى مِنْ صُحْبَةٍ لِنَا اخْتُلِفَ خُلْفُ مُنَى قَلِّلْهُمَا كُلَّا جَرَى وَذُوالضَّمِيرِفِيهِ أَوَّهَـمُز وَرَا فِي وَكَغَيْرِهِ الْجَمِيعُ وَقَفَا وَقَدْلَ سَاكِنِ أَمِلُ لِلرَّا صَفْسًا كَالدَّارِ نَارِ حُزُ تَفْزُ مِنْهُ اخْتَلَفْ وَالْأَلِفَاتُ قَبْلَ كَسْرِ رَاطَرَفُ طِبُ خُلْفَ هَارِصِفْ حَلاً رُمُّ بِنُ مَلاَ وَخُلُفُ غَارِ تَمَّ وَالْجَارِ تَلاَ وَالَّخُلْفُ مِنْ فَوْزِ وَتَقْلِيلٌ جَوى وَلُوْهُمَا وَإِنْ تَكَرَّرُحُطُ رَوِي وَافَقَ فِي التَّكْرِيرِ قِسْ خُلُفٌ ضَعَا لِلْبَابِ جَبَّارِينَ جَارِ اخْتَلَفَا تَوْرَاةَ جُدْوَالِّخُلُفُ فَضِّلُ بُجِّلاً وَخُلْفُ قَهَّارِ الْبَوَارِفُضِّ لَا (١) ولوقال (وجميعهم كالاولى وقفا) لأجاد كما قاله الأزميري ،ولنظر الروض النضير

ت ج م شُكُدُرُ مُنَاخُلُفِ غَلَا وَرَوْحُ قُلُ وَكَيْفَ كَافِرِينَ جَادَ وَأُمِلً  $\vec{k}$ فِي خَافَ طَابَ ضَاقَ حَاقَ زَاغَ  $\vec{k}$ مَعُهُمُ بِنَمُلِ وَالثُّلَاثِي فُضِّ لَا وَشَاءَ جَالِي خُلْفُهُ فُتِي مَّ مُكْنَا زَاغَتُ وَزَادَخَابَكُمْ خُلُفُ فِنَا إِحْرَاهِ هِنَّ وَالْحَوَارِيِّينَا وَخُلُفُهُ الْإِكْرَامَ شَارِبِينَا فَهُوَ وَأُولَى زَادَ لَاخُلْفَ اسْتَقَرَ عِمْرَانَ وَالْمِحْرَابَ غَيْرَ مَايُجَرُ مَعُ عَابِدُونَ عَابِدُ الْجَحْدِ لِيَهُ مَشَارِبُكُمْ خُلَفُ عَيْنِ آينيَـهُ طيبُ خُلُفًا رَانَ رُدُصَفًا فَخَرَ خُلُفٌ تَرَاءَى ٱلرَّافَتَى النَّاسِ بَجَرً آتِيكَ فِي النَّمَٰلِ فَتَّى وَالْخُلُفُ قَرَ وَفِي ضِعَافًا قَامَ بِالْخُلْفِ ضَمَرً حُلَّا وَهَا كَافَ رَعَى حَافِظَ صِفَ وَرَا الْفَوَاتِحِ أَمِلْ صُحْبَةً كَفْ بَاعَيْنَ صُحْبَةً كَسَا وَالْخُلُفُ قَلَ وَتُحْتُ صُحْبَةً جَنَا الْخُلُفُ حَصَلَ صِفْ حَامُنَى صُحْبَةً يُسَ صَفَا ر ﴿ وَ مِنْ فَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّمَ مِنْ أَلَّمَ مِنْ أَلَّمَ مِنْ أَلَّمَ مِنْ أَلَّمَ مِنْ أَلَّمُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلّا مِنْ أَلِنِكُمْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِنِكُمْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِنْ مِنْ أَلِنِكُوا مِنْ أَلِنْ مِنْ أَلِنِكُمْ مِنْ أَلِنِكُمْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِنِكُمْ مِنْ أَلِنِكُمْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِنِكُمْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ خُلَفُهُمَا رَاجُدُ وَإِذْ هَايَا اخْتَلُفُ تَوْرَاةَ مِنْ شَفَاحَكِيمًا مَيَكَ وَتَحْتُ هَاجِئَ حَاحُ الْخُلُفُ جَالَ وَخُلُفُ إِذْرِيسَ بِرُوْبِيَ لَاسِأَلُ الاصبعاب وعَيْرُهَا لِلأَصْبَهَانِي لَمْ يُحَلَّ يَمْنَعُ مَايُمَالُ لِلْكَسْرِ وَعَنْ وَلَيْسَ إِدْغَامٌ وَوَقَتْ إِنْ سَكَنَ

سُوسٍ خِلَافٌ وَلِبَعَضٍ قُلِّلاً وَمَابِذِي السَّنُويِنِ خُلُفُ يُعَتَلَا وَخُلُفُ كَالْقُرَى الَّتِي وَصُلَّا يَصِفَ بَلَ قَبِّلَ سَاكِنِ بِمَا أُصِّلَ قِفً عَنْهُ وَرَاسِوَاهُ مَعْ هَمْزِنَا ثَى وَقِيلَ قَبْلَ سَاكِنِ حَرْفَي رَأَى بَابُ إِمَالَةِ هَاءِ التَّأْنِيثِ وَمَاقِبَلَهَ ا فِي الْوَقْفِ 3 لَا بَعْدَ الْاِسْتِعْلَا وَحَاعٍ لِعَلِي وَهَاءُ تَأْنِيثٍ وَقَبُلُ مَيِّل وَأَكُهَرِ لَاعَنْ سُكُونِ يَا وَلَا عَنْ كَسُرَةٍ وَسَاكِنٌ إِنَّ فَصَلَا وَالْبَعَضُ أَهُ كَالْعَشْرِ أَوْغَيْرِ الْأَلِفُ لَيْسَ بِحَاجِزِ وَفِطِّرَتَ اخْتُلِفَ وَالْبَعْضُ عَنْ حَمْزَةً مِثْلُهُ نَمَا يُمَالُ وَالْمُخْتَارُمَا تَقَدَّمَا بَابُ مَذَ اهِبِهِمْ فِي الرَّاءَاتِ الْ وَالرَّاءُ عَنْ سُكُونِ يَاءٍ رَقِّيق أَوْكَسُرَةٍ مِنْ كِلْمَةٍ لِلْأُزْرَقِ وَالصَّادِ وَالْقَافِعَلَى مَا اشُتُرِطَا وَكُمْ يَرَالسَّاكِنَ فَصُلَّا غَيْرَطَا وَالْأَعُجَمِي فَخِّمُ مَعَ الْمُكَرَّرَ وَرَقِّ عَنْ بِشَرِ لِلْأَكْثَرِ وَخُلُفُ حَيْرَانَ وَذِكْرَكَ إِرَمْ وَنَحْوُ سِتْرًا غَيْرَصِهُرًا فِي الْأَتَمَ تَنْتَصِرَانِ سَاحِرَانِ طَهِرَا وِزْرَ وَحِــُذْرَكُمُ مِرَاءٌ وَافْتِرَا عَشِيرَةُ التَّوْبَةِ مَعُ سِرَاعًا وَمَعْ ذِرَاعَيْهِ فَقُلُ ذِرَاعَا 

تَفْخِيمُ مَا نُوِّنَ عَنْهُ إِنْ وَصَلَ إِجْرَامِ كِبْرَهُ لَعِبْرَةً وَجَلَّ وَحَصِرَتُ كَذَاكَ بَعْضُ ذَكَرَا كشاكِرًا خَيْرًا خَبِيرًا خَضِرًا وَالْخُلْفُ فِي كِبُرُ وَعِشْرُونَ وَضَحْ كَذَاكَ ذَاتَ الضَّمِّ رَقِّقٌ فِي الْأُصَحْ رَقَّقَهَا يَاصَاحِ كُلُّ مُقْرِيًّا وَإِنْ تَكُنْ سَاكِنَةً عَنْ كَسْرِ فَخِّمۡ وَفِي ذِي الْكَسۡرِخُلُفُ إِلاَّ وَحَيْثُ جَاءَ بَعَدُ حَرْفُ اسْتِعْلاَ عَنْ كُلِّ الْمَرْءِ وَنَحُوُ مَرْيَعَا صِرَاطِ وَالصَّوَابُ أَنَّ يُفَخِّمَا فَخِّمُ وَإِنْ تَرُمُ فَمِثْلَ مَا تَصِلُ وَبَعْدَ كَسْرِعَ ارْضٍ أُوُّمُنْفَصِلُ وَفِي سُكُونِ الْوَقْفِ فَخِّمْ وَانْصُرِ وَرَقِّقِ الرَّا إِنْ تُمَلِّ أُوْثُكُسَرِ أُو كَسُرٍ أَوْتَرْقِيقٍ أَوْ إِمَالَةٍ مَالَمْ تَكُنُّ مِنْ بَعُدِ يَاسَاكِنَةِ بَابُ اللّامَاتِ ۞ وَأُذْرَقَ لِلْمَاتِحِ لَامٍ غَلَّطَ بَعْدُ سُكُونِ صَادِ أَوْطَاءٍ وَظَا أَقَ إِنْ تُمَلِّمَ مَعَ سَاكِنِ الْوَقْفِ اخْتُلِفَ أُوَّ فَتَّحِهَا وَإِنْ يَحُلِّ فِيهَا أَلِفَ تَفْخِيمُهَا وَالْعَكْسُ فِي الْآي رَجَحَ وَقِيلَعِنْدَ الطَّاءِ وَالظَّا وَالْأَصَحَ ذَكَرْتُ وَاسْمَ اللَّهِ كُلُّ فَخَّمَا كَذَاكَ صَلْصَالٍ وَشَدَّعَ يُرُمَا بَعُدَ مُمَالٍ لَامُ رَقَّقِ وُصِفُ مِنْ بَعْدِ فَتُحَةٍ وَضَمٍّ وَاخْتُلِفٌ

# بَابُ الْوَقْفِ عَلَى أَوَاخِرِ الْكَلِمِ آ

وَٱلْأَصُلُ فِي الْوَقْفِ ٱلسُّكُونُ وَلَا عَنَى الرَّفَعِ وَٱلضَّمِ ٱشَّمِمَنَهُ وَرُمَ فِي ٱلْأَصِّلُ فِي ٱلْخَرِّ وَٱلْكَسْرِ بُيرَامُ مُسْجَلًا وَٱمْنَعُهُمَا فِي ٱلْنَصِّبِ وَٱلْفَتْحِ بَلَى فِي ٱلْجَرِّ وَٱلْكَسْرِ بُيرَامُ مُسْجَلًا وَٱمْنَعُهُمَا فِي ٱلْنَصِّبِ وَٱلْفَتْحِ بَلَى فِي ٱلْجَرِّ وَٱلْكَسْرِ بُيرَامُ مُسْجَلًا وَٱلرَّوْمُ الْإِنْتِيانُ بِبَعْضِ ٱلْحَرَكَةُ إِشْمَامُهُمْ إِنْسَارَةٌ لَاحَرَكَةً وَالشَّمَامُ فَهُمْ إِنْسَارَةٌ لَاحَرَكَةً

وَ وَعَنْ أَيْ عَمْ وَ وَكُوفِ وَرُدَا نَصِّا وَلِلْكُلِّ اخْتِيَارًا أُسْنِدَا وَخُلْفُ هَا الْضَّمِيرِ وَآمْنَعُ فِي الْأَتَمْ مِنْ بَعْدِيَا أَوْ وَاوِ آوْ كَسْرِ وَضَمَ

وَهَاءُ تَأْنِيثٍ وَمِيمُ الْجَمْعِ مَعْ عَارِضِ تَحْرِيكٍ كِلْاهُمَا ٱمْتَنَعُ

#### بَابُ الْوَقْفِ عَلَى مُرْسُومِ الْخَطِّ الْ

حَذَفًا ثُبُوتًا ٱبِّحَالًا فِي ٱلْكَلِمُ

وَقِفُ لِكُلِّ بِٱلتِّبَاعِ مَارُسِمٌ

لَكِنْ حُرُونٌ عَنَّهُ مُوفِيهَا ٱخْتُلِفَ كَهَاءِ أُنْتَى كُيبَتَ تَاءً فَ قِفَ بِالْهَا رَجَاحَقَ وَذَاتَ بَهْجَهُ وَٱللَّاتَ مَرْضَاتِ وَلَاتَ رَجَّهُ بِالْهَا رَجَاحَقَ وَذَاتَ بَهْجَهُ وَٱللَّاتَ مَرْضَاتِ وَلَاتَ رَجَّهُ هِيلَهَا تَرَجَاحَقُ وَذَاتَ بَهْجَهُ فَمُ لَكُمْ تَوْى فِيمَهُ لِمَهُ عَمَّهُ بِمَةً هَيْهَاتَ هُمْ ذُونَ خُلْفَ رَاضِ يَا أَبَهُ فُمُ اللَّهُ وَفِي مُشَدَّدِ ٱسْمِ خُلُفُ هُ مِمَّةً خِلَافٌ هُ مُشَدَّدِ ٱسْمٍ خُلُفُ هُ مِمَّةً خِلَافٌ هُ مُشَدَّدِ ٱسْمٍ خُلُفُ هُ مُمَّةً خِلَافٌ هُ مُشَدَّدِ ٱسْمٍ خُلُفُ هُ مُشَدَّدِ ٱسْمٍ خُلُفُ هُ مُ مَنْ مَا مُسَلِّمَ فُلُفُ هُ مُ مُسَدِّدٍ السَّمِ خُلُفُ هُ مُ اللَّهُ وَفِي مُشَدَّدِ ٱسْمٍ خُلُفُ هُ مُ مُسَدِّدٍ اللَّهُ وَفِي مُشَدَّدِ ٱسْمٍ خُلُفُ هُ مُ مُنَا وَلَا مُنْ مُ اللَّهُ وَفِي مُشَدَّدٍ السَّمِ خُلُفُ هُ مُ اللَّهُ وَلَا مُنْ مُ اللَّهُ وَلَا مُنْ مُ اللَّهُ وَلَا مُنْ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلِي مُشَدِّدٍ السَّمِ خُلُفُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّه

نَحُو إِلَيَّ هُنَّ وَٱلْبَعْضُ نَقَلَ بِنَحْوِعَ الْمِينَ مُوفُونَ وَقَلَ وَوَلِيَّا هُوفُونَ وَقَلَ وَوَلِيَّا مَوْفُونَ وَقَلَ وَوَلِيْلَا وَوَصَلاَ حَذَفَا وَوَصَلاَ حَذَفَا وَوَصَلاَ حَذَفَا فَوَصِلاً حَذَفَا فَوَصِلاً حَذَفَا فَوَصِلاً حَذَفَا فَوَصِلاً حَذَفَا فَوَصِلاً حَذَفَا وَوَصِلاً عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ فَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعَالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَ عِلَمُ الْهِ رِكِتَابِيَهُ حِسَابِيَهُ سُلْطَالِنِيَهُ وَمَالِيَهُ وَهَاهِيَهُ عَنْهُمْ وَكَسَرُهَا ٱقْتَدِهُ كُينَ أَشَبِعَنَ ظَنَّ آقتَدِهُ شَفَا ظُبًا وَيَتَسَنَ رضًى وَعَنْ كُلِّ كَمَا ٱلرَّسَمُ أَجَلُ مِنْ خُلْفِهِ أَيًّا بِأَيًّا مَاعَلْ فَلَ وَقِيلَ بِالْكَافِ حَوَى وَالْيَاءَ رَنْ كَذَاكَ وَلِيَكَأَنَّهُ وَوَلِيَكَأَنَّهُ قِيلَ عَلَى مَاحَسَبُ حِفْظُهُ رَسَا وَمَالِ سَالَ الْكَهْفِ فُرْقَانِ النِّسَا كُمْ ضَمَّ قِفُ رُجَاحِمًا بِالْأَلِفِ هَا أَيُّهُ الرَّحْمَٰنِ نُورِ الزُّخُرُفِ وَالْيَاءُ إِنْ تُخَذَفُ لِسَاكِنِ ظُـمَا كَأَيِّنِ النُّونُ وَبِالْيَاءِ حِسْمَا صَالِ ٱلْجَوَارِ ٱخْشُونِ انْنَج هَادِ يُرُدۡنِ يُؤۡتِ يَقۡضِ تُعۡنَٰنِ ٱلۡوَادِ وَافَقَ وَادِ النَّمَٰلِ هَادِ ٱلرُّومِ رُمْ تَهۡدِبِهَا فَوۡزُ ٰ ٰ يُنَادِ قَافَ دُمۡ بِالْيَالِمُّكِّ مَعَ وَالٍ وَاقب بِخُلْفِهِمْ وَقِفْ بِهَادٍ بَاقِ بَابُ مَذَاهِبِمْ فِي يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ اللهِ بَلْهِيَ فِي ٱلْوَضْعَ كَهَا وَكَافِ لَيْسَتْ بِلَامِ ٱلْفِعْلِ يَا ٱلْمُضَافِ ذَرُونِ الأَصْبَهَانِي مَعْ مَكِّي فَتَحَ تِسْعُ وَتَسِ عُونَ بِهَمْنِ ٱنْفَتَحَ يُوسُفَ إِنِّى أَوَّلَاهَا حَلِلِ وَٱجْعَلُ لِي ضَيْفِي دُونِي يَسِّرُ لِي وَلِي تَحْتِيَ مَعْ إِنِّي أَرَاكُمْ وَدَرَى مُدًّا وَهُمُ وَالْبَنِّرِ لَكِمِنِّى أَرَى

وَٱلۡمَٰكِّ قُلَ حَشَرۡتَنِي يَحۡرُنُنِي أُدْعُونِي وَٱذْكُرُونِي ثُمَّ ٱلْمَدِنِي مَعْ تَأْمُرُونِي تَعِدَانِنْ وَمَلَدًا يَبُلُونِ سَبِيلِي وَأَتْلُ بِنَّقَ هُـُدَا فَطَرَنِي وَفَتُحُ أَوْزِعُ نِي جَلَا هُوَى وَبَاقِي ٱلْبَابِ حِرْمُ حَمَّلًا وَافَقَ فِي مَعِى عُلَى كُلُّو وَمَا لِي لُذْ مِنَ الْخُلْفِ لَعَلِّي كُتِرِمَا رَهِّطِيَ مَنْ لِى الْحُلْفُ عِنْدِى دُوِّنَا خُلُفُ وَعَنَ كُلِّهُمْ تَسَكَّنَا تَرْحَمْنِي تَفْتِنِي ٱلبَّبِعْنِي أَرْبَي وَٱتَّنَانِ مَعْ خَمْسِينَ مَعْ كَسْرِعُ بِي وَٱفْتَحۡ عِبَادِى لَعۡنَتِى تَجدُنِى بَنَاتِ أَنْصَارِى مَعَّا لِلْمَدَيِي وَإِخْوَقِ يِثْقُ جُدُوعَمَّ رُسُلِي وَبَاقِيَ ٱلْبَابِ إِلَى شَنَا حُلِي وَافَقَ فِي حُزِنِي وَتَوْفِيقِي كَلَا يَدِي عُلَّا أُمِّي وَأَجْرِي كُمَّ عَلَا دُعَائِی آبَاءِی دُمًا کِسُ وَبِنَا خُلُفٌ إِلَى رَبِّي وَكُلُّ أَسْكَنَا ِذُرِّيَّتِي سَكَ عُونَنِي تَدَّعُونَنِي أَنْظِرْنِ مَعْ بَعُدَ رِدًا أُخَّرْتَنِي وَعِنْدَضَمِ ٱلْهَمْزِعَشُرُ فَأَفْتَحَنَ مُنَّدًا وَأَفِي أُوفِ بِٱلْخُلُفِ تَصَنَ لِلْكُلِّ آتُونِي بِعَهْدِي سَكَنَتْ وَعِنْدَ لَامِ ٱلْعُرْفِ أَرْبَعُ عَشَرِتُ رَبِّى ٱلَّذِي حَرَّمَ رَبِّى مَسَّنِي الَاخَرَانِ آتَانِيَ مَعْ أَهْسِلَكَنِي ور فر لعبادی شکره رضی کیبا أرَادَنِي عِبَادِ الأَنْبِيَا سَيَا

وَ فَوْزُ وَآيَاتِيَ ٱسْكِنَ فِي كُسَا حما شفا وَفِي ٱلنِّدَاحِمًا شَفَاعَهْدِي عَسَى فَافْتَحَ حُلاً قَوْمِي مَدًا حُزُسْمُ هَنِي وَعِنْدَ هَمْزِ ٱلْوَصِّلِ سَبْعٌ لَيْتَنِي ذِكْرِي لِنَفْسِي حَافِظُ مَدًا دُمَا إِنِّي أَخَى حَبُّرُ وَبَعَدِي صِفْ سَمَا بَيْتِي سِوَى نُوجٍ مَدًّا لُذَّعُدٌ وَلَـحُ وَفِي ثَلَاثِينَ بِلاَهَمَّزِ قَتَحُ عُونٌ بِهَالِي دِينِ هُبُ خُلْفًا عَلَا إِذْ لَاذَ لِي فِي ٱلنَّمَلِ رُدِّ نَوَى دَلاَ وَٱلْخُلْفُ خُذْ لَنَّا مَعِي مَا كَانَ لِي عُدُ مَنْ مَعِي مِنْ مَعْهُ وَرُثُونُ فَانْقُل وَجْهِي عُلَاعَمَ وَلِي فِيهَاجَ مَا عُدُ شُرَكَانِي مِنْ وَرَائِي ذُوَّيَا لِى نَعْجَةُ لَاذَ بِخُلُفٍ عَسَيْنَا أَرْضِي صِرَاطِي كُمْ مَمَاتِي إِذْ ثَنَا وَلْيُؤْمِنُوا بِي تُؤَمِنُوا لِي وَرَشُ يَا عِبَادِ لَاغَوْثُ بِخُلْفٍ صَلِيا يَسَ سَكِّنَ لَأْحَ خُلُفُ ظُلَاكًا وَٱلْحَذَفُ عَنْ شُكْرِ دُعَا شَفَّا وَلِي فَيَّ وَمَحْيَايَ بِهِ تَبْتُ جَنَحُ خُلْفُ وَيَعِدَ سَاكِن كُلُّ فَتَحَ بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي الزَّوَائِدِ ۞ تَشْبُتُ فِي ٱلْحَالَيْنِ لِي ظِلُّ دُمَا وَهْيَ ٱلَّتِي زَادُوا عَلَى مَارُسِمَا وَأُوَّلَ ٱلنَّمْلِ فِيدًا وَيَتُّبُثُ وَصِّلًا رُضِّي حِفْظٍ مَدًّا وَمِائَةً إِحْدَى وَعِشْرُونَ أَتَتَ تُعَلِّمَنْ يَسْرِ إِلَى الدَّاعِ الْجَوَارِ يَهْدِيَنَّ 

أَخَّرَتَنِ الْإِسْرَاسَمُا وَفِي تَرَنَّ كَهُفُ الْمُنَادِ يُؤْتِيَنُ تَتَّبِعَنَ وَيَأْتِ هُودَ نَبْغِ كَهْفِ رُمْ سَمَا وَٱتَّبِعُونِ أَهَدِبَى حَقَّ شَمَا يُوسُفَ زِنْ خُلْفًا وَتَسَأَلُنِ تُقِ تُؤْتُونِ ثِنِبِ حَقِيًّا وَيَرْتَعُ يَتَّقِي مَعُ خُلِفٍ قَالُونَ وَيَدُعُ الدَّاعِحُمُ حِمَّاجَنَا ٱلدَّاعِي إِذَا دَعَانِ هُـُمَ هُ مُحَدِّدُ ثُوَى وَالْبَادِ ثِقَ حَقَّ حَقَّ جَنَ وَالْمُهْتَدِي لَا أُوَّلًا وَٱبَّبَعَنَ حَقٌّ تُمِدُّونَنِ فِي سَمَا وَجَا وَقُلْحِمًا مُدًّا وَكَالْجَوَابِجَا وَٱتَّبِعُونِ زُخَّرُفِ نَوَى حَلاَ تُخَرُونِ فِي ٱتَّقُون يَا ٱخۡشَوۡنِ وَلَا نِ عَنْهُمُ كِيدُونِ الْأَعْرَافِلَ لَك خَافُونِ إِنَّ أَشَّرَكُتُكُمُونِ قَدْ هَدَا خُلُفُ حِمًّا ثُبُتُ عِبَادِ فَٱتَّقُو خُلَفُ غِنَي بَشِّرْعِبَادِ ٱفْتَحْ يَـقُوا آبتَانِ نَمْلِ وَٱفْتَحُوا مُدَّاعَدُاغَ جَي بِالْخُلُفِ وَالْوَقَّفُ يَلِي خُلْفَ ظُّبَي ۪ ڹڹٙٛڒؙۯؽڕۮڹۣٱڣٛؾؘڂۧػؘۮؘٳؾۜۺۜۼڹؖ حُرْعُدُ وَقِفَ ظُعْنَا وَخُلْفُ عَنْحُسَ وَافَقَ بِالْوَادِ دُنَاجُ دُ وَزُحَلُ وَقِفْ تَنَا وَكُلَّ رُوسِ الْآيَي ظُّل لَ ِتْقَحُطُ زُكَا الْخُلْفُهُ مَدَى التَّلاَقِ مَعَ بِخُلْفِ وَقَفٍ وَدُعَاءٍ فِيجَمَعَ وَالْمُتَعَالِ دِنَّ وَعِيدِ وَنُكُذُّرُ *نَنَادِخُذُدُمَّجُلُ* وَقِيلَ ٱلۡخُلُفُ بَرۡ فَاعَتَزِلُونِ تَرْجُمُوا نَكِيرى يُكَذِّبُونِ قَالَ مَعْ نَذِيرِي

تُرْدِينِ يُنْقِدُونِ جُودُ أَكْرَمَنَ أَهَانَنِ هُدَا مُدًّا وَالْخُلُفُ حَنَ وَ الْأَصْبَهَإِنِي كَالْأِزْرَقِ ٱسْتَقَرَ وَشَذَّعَنْ قُنَّالْكَعَيْرُ مَا ذُكِرْ مَعْ تَرَنِ إِتَّبِعُونِ وَتَبَتُ تَسَّأَلُنِ فِي الْكَهِّفِ وَخُلُفُ الْحَنْفِ مَٰتَ بَابُ إِفْرَادِ الْقِرَاءَاتِ وَجَمْعِهَا ٨ وَقَدُجَرَى مِنْ عَادَةِ الْأَئِمَّةُ إِفْرَادُ كُلِّ قَارِيٍّ بِخَتْمَهُ حَتَّى يُوَهَّ لُوالِجَمْعِ الْجَمْعِ بِالْعَشْرِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْبِٱلسَّبْعِ وَجَمْعُنَا نَخْتَارُهُ بِٱلْوَقَفِ وَغَيْرُنَا يَأْخُذُهُ بِالْحَرُفِ بِشَرْطِهِ فَلْيَرْعَ وَقَفًا وَٱبْتِدَا وَلَايُرَكِّبْ وَلْيُجِدْ حُسْنَ الْأَدَا فَالْمَاهِدُ ٱلَّذِي إِذَا مَا وَقَفَا يَبُدَا بِوَجِهِ مَنْ عَلَيْهِ وَقَ فَا مُخْتَصِرًا مُسْتَوْعِبًا مُرَتِّبًا يَعْطِفُ أَقْرَبًا بِهِ فَأَقْرَبًا عِنْدَ الشُّيُوخِ إِنَّ يُرِدُ أَنَّ يَنْجَبَا وَلۡيَلۡنَم ٱلۡوَقَارَ وَالتَّأَدُّبَا وَبَعْدَ إِتَّمَامِ الْأُصُولِ نَشَّرَعُ فِي ٱلْفَرَشِ وَاللَّهُ إِلَيْهِ نَضَّرَمُ بَابُ فَرَشِ الْحُرُوفِ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ ٨ كَنَّزُ ثُوتُوكَ ٱضْمُمْ شُدَّ يَكُذِبُونَا وَمَا يُخَادِعُونَ يَخْدَعُونَا كَمَا سَمَا وَقِيلَ غِيضَ جِي أَشِمَ فِي كَسْرِهَا ٱلضَّمَّ رَجَا غِّنى لَـٰزِمْ

سِيئَتُ مَدًّا رَحْبِ غَلَالَةٌ كُسِي وَحِيلُ سِيقَ كُمْ رَسَاعَيْتُ وَسِي وَتُرْجَعُوا ٱلضَّمَّ ٱفْتَحًا وَاكْسِرْظُ مَا إِنْ كَانَ لِلْأُخْرَى وَذُو يَوْمًا حِمَّا وَالْمُؤْمِنُونَ ظِلُّهُمْ شَفًا وَفَا وَالْقَصَوَ الْأُولِي أَتَى ظُلَمًا شَفَا الْأُمُورُهُمْ وَٱلشَّامُ وَآعَكِسَ إِذْ عَفَا الأَمْرُ وَسِكِّنَ هَاءَهُوهِي بَعْدَ فَا وَاوِ وَلَامِ رُدُ تَنَابَلُ حُرِرُ وَرُمُ ثُمَّ هُوَ وَٱلۡخُلۡفُ يُمِلَّ هُوَ وَتُمْ قَبْلَ ٱسۡجُدُول ٱضۡمُمۡ تِقۡ وَالۡاِشۡمَامُ حَفَٰتُ تُبَثُّ بَدا وَكُسْرَ تَا ٱلْمَلَائِكَتُ فَوَرْ وَآدَمُ انْتِصَابُ الرَّفْعِ دُلْ خُلَفًا بِكُلِّ وَأَزَالَ فِي أَزَلَ وَكَلِمَاتُ رَفَّعُ كَسَرٍ دُرْهَمِ لَاخَوْفَ نَوِّنُ رَافِعًا لَا الْحَضَّرَهِي جدَالَ عَبْتُ بَيْعَ خُلَقُ وَلاَ رَفَتَ لَافُسُوقَ شِقَ حَقَّا وَلاَ تَأْثِيمَ لَا لَغُوَ مُلَا كُنُورٌ وَلَا شَفَاعَةُ لَابَيْعَ لَاخِلَا لَ لَا مَعْ طَلَّهُ الْاعْرَافِ حَلَا ظُلَّمُ شَرًا يُقْبَلُ أَنِيْتُ حَقَّ وَاعَدَنَا ٱقْصُرَا يَأْمُ رُهُمُ تَأْمُ رُهُمُ يُشْعِرُكُمُ بَارِئَكُمُ يَأْمُ زُكُمُ يَنْصُ رَكُمُ يُغْفَرْ مَدًّا أَنِّتْ هُنَاكَمَ وَظُرِبْ سَكِّنْ أُواْخْتَلِسُ حُلاواًلْخُلْفُ طِّبْ تُضَمُّ وَاكْسِرْفَاءَهُمْ وَأَبَدِلاً عَمَّ بِالْاعْرَافِ وَنُونُ ٱلْغَيْرِلَا خَمْ فَتَى كُفُوا فَتَى ظُنَّ الْأَذُنَّ عُدُهُزُوًا مَعَ كُفُوًا هُ زُوًا سَكَنَ

وَٱلْقُدُسِ نُكُرِ دُمْ وَثُلَّتَىٰ لَـ بَسَا أُذْنَ أَتُلُ وَالسَّحْتَ أَبِلُ نَلْ فَتَى كَسَا خُطُوَاتٍ إِذْ هُدُ حُلُّفُ صِفَ فَتَى حَفَا عُقْبًا نُهِي فَتَى وَعُرْبًا فِي صَفَا حُرْجُرُفٍ لِي الْخُلْفُ صِفَ فَتَي مُنَا وَرُسْ لُنَا مَعْ هُمْ وَكُمْ وَسُبُلَنَا شَعْلُ أَيْ حَبْرِ وَخُشْبُ حُطْ رَهَا وَالْأَكُلُ أُكُلُ إِٰذَ دَنَا وَأُكُلُ أَكُلُ إِذْ دَنَا وَأُكُلُهَا رُجُ بُ الرُّحُبُ رُمُّ كُمْ تُوَى رُحْمًا كُسَا زُدْ خُلُفُ نُذُرًا حِفْظُ صَحِبُ وَأَعْكِسَا وَكَيْفَ عُسُرُ الْدُسُرِ ثِنَّ وَخُلْفُ خَطْ نَوْي وَجَزْ أَصِفُ وَعِذْرًا أَوْ شَرَطْ وَّ بَهُ كُدُّ الْكُرَّا تَوَى صُنْ إِذْ مَا لَكُرَّا تَوَى صُنْ إِذْ مَا لَا بِالذَّرُوسُحَقًا ذُّرُ وَخُلْفًا رُمُ خَلاَ مَايَعُمَلُونَ ثُمُّ وَثَانِ إِذْ صَفَا ظِّلُّ دَنَا بَابُ ٱلْأَمَانِي خُفِّفًا ثَبْتُ خَطِيعًاتُهُ جَمْعُ إِذْ شَنَا أَمْنِيَّتِهُ وَٱلرَّفْعَ وَٱلْجَرَّٱسُكِنَا تَظَّاهَرُونَ مَعَ تَحْرِيم كَفًّا لَا يَعْبُدُونَ ذُمْ رَضَى وَحُقِّفَا أَشَرَى فَشَا تَفَدُو تُفَادُو رُدُ ظَ كُلُ حُسْنًا فَضِم ٱسْكِنْ نُهَى حُزْعَم دُلْ لَا ٱلۡحِجۡرِ وَٱلۡاَنۡعَامِ أَنۡ يُنۡزِلَ دَفَ نَالَ مَدًّا يُنَزِلُ كُلَّا خِفَّ حَقَ وَٱلْغَيْثُ مَعْ مُنْزِلُهَا حَقُّ شَفًا لِاسْرَى حِمَّا وَٱلنَّحْلِ ٱلاُخْرَى خُرْدَفَا جِبْرِيلَ فَتَحُ ٱلْجِيمِ ذُمْ وَهُيَ وَرَا وَيَعْمَلُونَ قُلُ خِطَابٌ ظَهَرَا كُلَّا وَحَذُفُ ٱلْيَاءِخُلُفُ شُعْبَهُ فَأَفْتَحُ وَزِدْ هَمْزًا بِكُسْرِصُحْبُهُ 

مِيكَالَ عَنْ حِمَّا وَمِيكَائِيلَ لَا يَابَعُدَهَمْزِ زُنَّ بِخُلْفٍ شِقْ أَلَا أَوَّلَى ٱلْأَنْفَالِ كُمْ فَكَي رَبَّعُ وَلَكِنَ ٱلْخِفُّ وَبَعَدُ ٱرْفَعَهُ مَعَ كُمُّ أُمَّ نَنْسَخُ ضُمَّ وَاكْسِرُ مَنْ لَسَنَ وَلَكِن النَّاسُ شَفَا وَٱلْبِرُّ مَنَ عَمَّ ظُبِّي بَعْدَعَلِيمُ آحَذِفَا خُلْفٍكَنُشِهَا بِلَاهَمْزِكُفَّى رَفْعًا سِوَى الْحَقِّ وَقَوْلُهُ كَبَا وَاوًا كَمْ اَكُنْ فَيكُونُ فَانْصِبَا وَالنَّحْلُ مَعْ يَسَ زُدُ كُمْ تُسْتَكُلُ لِلضَّمِّ فَٱفۡتَحۡ وَٱجۡزِمَنۡ إِذۡ ضَلَّٱلُوۤا مَعْ مَرْيَمِ ٱلنَّحْلِ أَخِيرًا تَوْبَتِهُ وَيَقُرَا إِبْرَاهِيمَ ذِي مَعْ سُورَتِهِ أَوَاخِرِ ٱلشِّا ثَلَاثَةٌ تَبَعْ آخِرَ ٱلاَنْعَامِ وَعَنْكُبُوتِ مَعُ وَٱلنَّجُ وَالْحَدِيدِ مَازَ الْخُلْفُ لَا وَٱلذَّرُو وَٱلشُّورَى ٱمۡتِحَانٍ أَوَّلاً وَٱتَّخِذُوا بِالْفَتْحِ كُمَّ أُصُلِ وَخِفَ أُمْتِعُهُ كُمَّ أَرِنَا أَرْنِي ٱخْتُلِفَ وَفُصِّلَتَ لِي الْخُلْفُ مِنْ حَقَّصَدَقً مُخْتَلِسًا خُرْ وَسُكُونُ ٱلْكَسُرِحُقَ صِفْ حِرْمُ شِمْ وَصُحْبَةُ حِمَّارَوُفْ أُوْصَى بِوَصَّى عَمَّ أَمْ يَقُولُ حُفْ حَبُّرُ عَدَاعَوْنًا وَثَانِيهِ حَمْنَا فَٱقْصُرُ جَمِيعًا يَعُمَلُونَ إِذْ صَفَا وَفِي مُوَلِّيهَا مُوَلَّاهَا كُنَّا تَطَوَّعَ التَّايَا وَشَدِّدُ مُسَكِنَا طُّبِي شَفَا ٱلثَّانِي شَفَا وَالرِّيح هُمَّ كَالْكُهْفِ مَعْجَاشِيَةٍ تَوْجِيدُهُمْ

حِجْرِفُتَى الْاعْرَافَ ثَانِي الرُّوم مَعْ فَاطِرِنَمَٰلِ دُمَ شَفَا الْفُرُّقَانُ دُعُ وَاجْمَعْ بِإِبْرَاهِيمَ شُورَى إِذْ ثَنَّا وَصَادَ الْاسْرَى الْأَنْبِيَا سَبَا تَنَا إِّذَكَمَ خَلَاخُلُفُ يَرَوُنَ الضَّبَّمَ كَلَلَ وَالْحَجُّ خُلُفُهُ تَرَى الْخِطَابُ ظَّلَ وَٱلْمَيْتَةُ ٱشْدُدُ تُبُ وَالْارْضُ ٱلْمَيِّنَة أَنَّ وَأَنَّ ٱكْسِرْ تَوَى وَمَيَّتَهُ مَدًا وَمَيْتًا نِثْقُ وَالْانْعَامُ شُوى إِذْ حُجُرَاتٍ غِتْ مَدًا وَتُعْبُ أَوَى صَحْبِ بِمَيْتِ بَلَدٍ وَٱلْمَيْتِ هُمْ وَٱلْحَصْرِي وَٱلسَّاكِنَ الْأَوَّلَ ضُمَ لِضَمّ هَمْزِ ٱلْوَصْلِ وَٱكْسِرُهُ نَمَا فُرْغَيْرَقُلْ حَلا وَغَيْرُ أُوْحِيْمَا وَٱلْخُلُفُ فِي الشَّوْدِينِ مِنْ وَإِنَّ يُجَرُّ زِنْ خُلُفُهُ وَٱضْطُرَّ تِقَ ضَمَّا كَسَرَ بِنَصِّب رَفَعٍ فَي عُلَّا مُوصٍ ظُّمَنَ وَمَا ٱضْطُرِرْخُلُفٌ خَلا وَالْبِرُّ أَنَّ صُحْبَةُ تَقِيّلُ لَاتُنَوِّنُ فِدْيَةُ طَعَامُ خَفَضُ الرَّفَعِ مِلَ إِذْ تَلَبَّتُوا عَمَّ لِثُكُمِلُوا ٱشَّدُدَنَ ظُّنَّا صَحَا مِسْكِينِ ٱجْمَعُ لَاتُنَوِّنْ وَٱفْتَحَا دِنْ صُحَّبةُ بَلَى غُيوبِ صَوْنُ فَكُم بُيُوتِ كَيْفَ جَا بِكَسِّرِ ٱلضَّمِّ كُمُ عَيُونِ مَعْ شَيُوخِ مَعْ جَيُوبِ صِفْ مِزْدُمْ رَضًا وَٱلْخُلُفُ فِي ٱلْجِيمِ صُرِفَ لْأَتَقْتُلُوهُمْ وَمَعًا بَعَثُ دُ شَلَفًا فَأُقْصُرُ وَفَتَحُ السِّلَم حِرْمُ رُشَفًا عَكُسُ ٱلْقِتَالِ فِي صَفَّا الْأَنْفَالِ صُرَّ وَخَفَضُ رَفِّع وَٱلْمَلَائِكَةُ كُثُر

كُلًّا يَقُولُ ٱرْفَعَ أَلَا ٱلْعَفَوُحَنَا لِيَحْكُمَ ٱضْمُمْ وَٱفْتَحِ الضَّمَّ شَكَا يَطْهُرْنَ يَطَّهَرُنَ فِي رَخَاصِفَا إِثْمُ كَبِيرٌ ثَلِّتِ ٱلْبَا فِي رَفَا رَفْعُ وَسَكِّنْ خَفِّفِ ٱلْخُلْفَ تَدَقَ ضُمَّ يَخَافَافُرُ تُوَى تُضَارَحَ قُ كَأُوَّلِ ٱلرُّومِ ذَينَا وَقَدُرُهُ مَعْ لَا يُضَارَ وَأَتَيْتُمْ قَصِّرُهُ كُلَّ تَمسُّوهُنَّ خُمَّ ٱمْدُدُ شَلْفًا حَرِّكُ مَعًا مِنْ صَحْبِ تَابِ وَفَا وَآرْفَعَ شَفَاحِرُم حَلَا يُضَاعِفَهُ وَصِيَّةٌ حِرْمٌ صَفَاظِ للَّارَفَ لَهُ مَعًا وَثَقِيِّلُهُ وَبَابَهُ تَوَى كِسُ دِنَ وَيَجِهُ طَ سِينَهُ فَتَى حَوى لِيغِتُ وَخُلَفُ عَنْ قُوكِي زِنْ مَنْ يَصُرُ كَبَسُطَةِ الْخَلْقِ وَخُلُفُ الْعِلْمِ ذُرَّ غَرْفَةً ٱضْمُمْ ظِلُّكُنِّزِ وَكِلاَ عَسَيْتُ ٱكْسِرْسِينَهُ مَعَاالًا أَنَا بِضَمَّ ٱلْهَمْزِ أَوْفَتُح مُسْدَا دَفْعُ دِفَاعُ وَأَكْسِر أَذْ تَنَوَّي آمَدُدَا سَمَا وَوَصِّلُ ٱعْلَمُ بِجَزُمٌ فِي رُزُوا وَٱلْكَسِرِبِنَ خُلِفًا وَرَا فِي نُنْشِرُ رَبُوَةُ ٱلضَّمُّ مَعًا شَفَا سَمَا صُرُهُنَّ كَسُرُ ٱلضَّمِّغِثُ فَتَى ثُمَا فِي ٱلْوَصِٰلِ تَا تَيمَ مَوْا ٱشَدُدَ ، تَلْقَفُ تَلَةً لَاتَ نَازَعُوا تَعَارَفُوا وَهَ لَ تَرَبَّهُونَ مَعُ تَمَيَّزُوا تَفَرَّقُوا تَعَاوَينُوا تَنَابَزُوا تَبَرَّجَ اذَ تَلَقَّوُا ٱلتَّجَسُّسَا وَفَتَّفَرَّقَ تَوَفَّى فِي النِّسَا

تَخَيَّرُونَ مَعُ تَوَلَّوْابَعُ دَ لُا تَنَزَّلُ ٱلْأَرْبَعُ أَنْ تَبَدَّلًا تَكَلَّمُ ٱلْبَرِّي تَلَظَّى هُبُغْ كَلَا مَعْ هُودَ وَالنُّورِ وَالإمْتِحَانِ لَا لَهُ وَيَعِدَ كُنْتُمْ ظَلْتُمْ وُصِفً تَنَاصَرُوا تِقَ هُدً وَفِي ٱلْكُلِّ ٱخْتَلِفَ مَنْ يُؤْتَ كَسُرُ التَّاظُّ بَي بِالْيَاءِ قِفَ وَلَلْسُكُونِ ٱلصِّلَةِ ٱمْدُدْ وَالْأَلِفَ إِخْفَاءِ كَسْرِالْعَيْنِ حُرْدَبِهَا صَفِي مَعًا نِعِمًا ٱفْتَحَ كُمَا شَفَا وَفِي وَيَا نُكُفِّرُ شَالَّهُمْ مُ وَحَفُهُنَا وَعَنْ أَبِي جَعْفَرَ مَعْهُمْ سَكِّنَا مُسْتَقْبَلًا بِفَتْح سِينٍ كَنَّبُوا وَجَزُمُهُ مَدًا شَفًا وَيَحْسِبُ فِي صَفْوَةً مَيْسَرَةً ٱلضَّمَّ ٱنْصُر فِي نَصِّ تَبْتٍ فَأَذَنُوا آمَدُدُ وَاكْسِر تَفِهِلَّ فُرْ تُذَكِرَحُ قَا خَفِّ فَنَ تَصَّدَّ قُواخِتُ نَمَا وَكَسُرُ أَنَّ لِنَصْبِ رَفْعٍ نَّلُ رِهَانٌ كَسُرَةُ وَالرَّفْعَ فِـٰ ذَيْجَـارَةٌ حَاضِرَةُ يَغْفِرُ يُعَذِّبُ رَفْعُ جَزْمٌ كُمْ شَوَى يَغْفِرُ يُعَذِّبُ رَفْعُ جَزْمٌ كُمْ شَوَى وَفَتَحَةُ خَمَمًّا وَقَصْرُ حُنْ ذَوَا وَلَا نُفَرِّقُ بِيَاءٍ ظُلْرُفَ ر نص كِتَابِهِ بِتَوْحِيدٍ شَـفَا سُورَةُ آلعِمْرَاتَ اللهُ يَرَوْنَهُمْ خَاطِبُ ثَنَا ظِلُّ لَّا أَتَى مَ وَجُلَونَ وَجُشَرُونَ رُدُّ فَيَّيَ سَيغُلَبُونَ يُحَشَّرُونَ رُدُّ فَتَي خُلُفٌ وَإِنَّ الدِّينَ فَٱفْتَحُهُ رَجُلُ رَضْوَانُ حُمَّ الْكَسْرَصِيفَ وَذُوالسَّبُلُ يُقَاتِلُونَ

يُقَاتِلُونَ التَّانِ فُنْ فِي يَقَّتُلُو تَقِيَّةً قُلُ فِي تُقَاةً ظُلَلُ سُكُونَ تَا وَضَعْتُ صُنْ ظَهُرًا كُرْمَ كَفَّلَهَا النِّقُلُ كَفِّي وَٱسْكِنْ وَضُمْ وَحَذُّفُ هَمْزِ زَكَرِيًّا مُطْلَقًا صَحْبُ وَرَفْعُ الْأُوَّلِ انْصِبُ صَدِّقًا نَادَتُهُ نَادَاهُ شَفًّا وَكَسُرُ أَنَّ نَ اللَّهَ فِي كُمْ يَيْشُرُ ٱخْرِمُمْ شَدِّدَنَّ كَسِّرًا كَالِاسْرَي ٱلْكَهْفِ وَٱلْعَكُسُ رَضَى وَكَافَ أُولَى ٱلْحِجْرِ تَوْبَةُ فَضَا وَدُمْ رِضِعً حَلاَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ نُعَلِّمُ ٱلْيَا إِذْ تَنُوِي نَلْ وَٱكْسِرُوا أَيِّىَ أَخُلُقُ أَتُلُ ثُبُ وَالطَّائِر فِي الطَّيِّرِ كَالِّعُقُودِ خَيْرَ ذَاكِلْ وَطَائِرًا مَعًا بِطَيْرًا إِذْ شَنَا ظُبَّى نُوَفِّيهِمْ بِيَاءٍ عَنْ غِنَا وَشَدَ كُنْزًا وَٱرْفَعُوا لَايَأْمُرَا وَتَعْلَمُونَ ضُمَّ حَرِّكَ وَاكْسِرَا حِرْمُ حَلَا رُحَبًا لِمَا فَاكْسِرُ فِلْدَا آتَيْتُكُمْ يُقَدَرُ آتَيْنَا مُدا وَيُرْجَعُونَ عَنْ ظُبِي يَبْغُونَ عَنْ حِمًّا وَكُسُرُحَجَّعَنْ شَفَا تَمَنْ مَا يَفْعَلُوا لَنْ يُكُفَرُو صَحَبُ طَّلاَ خُلْفًا يَضِرَّكُمُ ٱكْسِرً آجْزِمَ أُوصِلاً حَقًّا وَضَمَّ ٱشْدُدْ لِبَاقِ وَٱشْدُدُوا مُنَزَّلِينَ مُنْزِلُونَ كَبَدُول وَمُنْزَلُ عَنْ كُمْ مُسَوَّمِينَ نَمْ حَقُّ ٱكْسِرِ الْوَاوَوَحَذُفُ ٱلْوَاوِعَمُ صُّحْبَةُ كَائِنَ في كَأْيِّنْ شَلَّ ذُمْ مِنْ قَبْلِ سَارِعُوا وَقُرْحُ ٱلْقُرْحُ ضُمَ

حق و مرحما كَوْتُكُو مِنْ مُنْفَا كُونُو مُنْفِعًا كُونُو مُنْفَا كُونُو مُنْفِقًا مُؤْمِنُ مُنْفَا كُونُو مُنْفِقًا مُنْفَا كُونُو مُنْفِقًا مُنْفَا كُونُو مُنْفِقًا مُنْفُولًا مُنْفِقًا مُنْفُولًا مُنْفِقًا مُنْفُولًا مُنْفِقًا مُنْفُلِقًا مُنْفُلِقً مُنْفُلِقًا مُنْفُلِقًا مُنْفُلِمًا مُنْفُلِقًا مُنْفُلِقًا مُ قَاتَلَ ضُمَّ اكْسِرُ بِقَصْرِ أُوجَفَا ضَمَّا هُنَا فِي مُتُّهُمُ شَفَا أُرَى أَنِّتُ وَيَعْمَلُونَ دُمَّ شَكْفَا اكْسِر وَحَيْثُ جَاصِحْبُ أَنَّى وَفَتْحُ ضَمَ يُعَلَّ وَٱلضَّرُّمُ حَلاَنْصِرِدُعَمَ شُدَّلَدَى خُلُفِ وَبَعِدُكُمُ فَاللهِ وَيَجْمَعُونَ عَلَامٌ مَاقَتِلُوا كَالْحَجِّ وَالْآخِرُ وَالْأَنْعَامُ دُمْ كُنُّمْ وَخُلْفُ يَحْسَبَنَّ لَأَمْوا وَفَرَحٍ ظُهُ ثُرِكُفِّي وَٱكْسِرُ وَأَنَ وَخَاطِبَنْ ذَاٱلْكُفْرِ وَٱلْبُخُلِفَانَ أَلَّهَ رُمَّ يَحْزُنُ فِي ٱلْكُلِّ اضْمُمَا مَعْ كَسْرِضَومٌ أُمَّ الأَنْبِيا نُسْمَا يَمِيزَضُمَّ ٱفْتَحُ وَشَدِّدُهُ ظُعَنَ شَّفَا مَعًا يَكُتُّ يَا وَجَهِّلَنَ قَتْلَ ٱرْفَعُوا يَقُولُ يَافُرْ نَعْمُلُو حُقُّ وَفِي الزُّبُرِ بِالْبَاكَّ مَّ لُوَا وَبِالْكِتَابِ الْخُلُفُ لُذَ يُبَيِّنُنَّ وَيَكْتُمُونَ حَبْرِضِ فَ وَيَحْسِبُنَ غَيْثُ وَضَمُّ الْبَاءِحَلِرُ قُدْتِلُوا قَدِّمُ وَفِي التَّوْبَةِ أَخِّرُ يَقَتُلُوا شَفًا يَغُرَّنُكَ ٱلْخَفِيفُ يَحْطِمَنَ أُو نُرِينَ وَيَسْتَخِفَّنَ نَذُهَبُنُ وَقِفُ بِذَا بِأَلِفٍ غُصُ وَتُمَرّ شَكَدَ لَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَالزُّمِكُ سُورَةُ النِّسَاءِ ۞ تَسَاءَلُونَ الْحِفِّ كُوفِ وَآجَرُرا الأرْحَامَ فُقَ وَاحِدَةً رَفْعُ شَرَا

الْأُخْرَى مَدًا وَآقَصُرُ قِيَامًا كُنَّ أَبَا وَتَحْتُ كُمْ يَصْلُونَ فَيَ كُمْ صَبَا يُوصِي بِفَتْح الصَّادِصِفُ كُِفُلًا دُرًا وَمَعْهُمُ حَفْضٌ فِي الْأَخْرَى قَدُقَرَا ضَمِمًّا لَدَى ٱلْوَصِٰلِ رَضَّى كَذَا الزُّمَرَ لِأُمِّهِ فِي أُمَّ أُمِّهَا كَسَرّ فَ اللَّهِ وَيُدْخِلُّهُ مَعَ الطَّلَاقِ مَعْ وَالنَّحُلُ نُورُ النَّجْمِ وَالْمِيمُ تَكَبَّعُ فَوَّقُ يُكَفِّرُ وَيُعَذِّبُ مَعْهُ فِي إِنَّا فَتَحْنَا نُونُهَا عَمَّ وَفِي مَكِّ فَذَانِكَ غِنَّا دَٰاعٍ حَفَدَ لَذَانِ ذَانِ وَلَذَيْنِ تَيْنِ شَدَّ كَفَى ظُهِيرًا مِنْ لَهُ خِلَافُ كُرْها مَعًا ضَمٌّ شَفَا الْأَحْقَافُ وَالْجَمْعُ حِرْمُ صُنْ حِمَّا وَمُحْصِنَهُ وَالْجَمْعُ حِرْمُ صُنْ حِمَّا وَمُحْصِنَهُ وَصِفْ دَمًا بِفَتْح يَا مُبَيِّنَهُ أَحْصَنَّ ضُمَّ ٱلْسِرْعَلَى كَهْفٍ سَمَا فِي ٱلْجَمْعِ كَسُرُ الصَّادِ لَا الْأُولَى زَمَا كُوفٍ وَفَتُحُ ضَمّ مُدْخَلًا مُدَا أَحَلَّ ثُبُ صَحْبًا تِجَارَةُ عَدَا كَالُحَجِّ عَاقَدَتُ لِكُوْفٍ قُصِرًا وَنَصْبُ رَفْعِ حَفِظَ ٱللَّهُ كَلَ حَسَنَةٌ حِرْمٌ تَسَوَّى ٱضْمُمْ نَـمَا وَالْبُخُلِ ضُمَّ اسْكِنْ مَعًا كُمْ نَلْ سَمَا مَعًا شَفَا إِلَّا قَلِيلُ نَصِبُ كُرُ حَقُّ وَعَمَّ ٱلنِّقُ لُ لَامَسُتُمْ قَصَرَ لَا يُظْلَمُو دُمْ نِقَ شَذَا ٱلْخُلْفُ شَفَا فِي الرَّفُعُ تَأْنِيتُ يَكُنُ دِنْ عَنْ غَفَا تَتَبَّتُولُ شَفَامِنَ التَّبَّتِ مَعَ وَحَصِرَتُ حَرِّكُ وَنَوِّنُ ظُلَمَا

مَعْ حُجُرَاتِ وَمِنَ ٱلْبَيَانِ عَنْ سِوَاهُمُ ٱلسَّلَامَ لَسُتَ فَٱقْصُرَنَ عَمَّ فَتَى وَيَعِدُ مُؤْمِنًا فَتَحَ شَالِثَهُ بِٱلْخُلْفِ ثَابِتًا وَضَحَ غَيْرَ ٱرْفَعُوا فِي حَقِّ نَلَ نُؤْمِيهِ يَا فَتَى حُلًا وَكِدُخُلُونَ ضَمُّ يِسَا وَفَتَحُ ضَمّ صِفٌ ثَنَاحَبُر شُفِي وَكَافَ أُولِي الطَّوْلِ ثُبُّ حَقَّ مُ صَلِّفِي وَالثَّانِ دُمْ ثَطَاصَبَاخُلْفًا غَدَا وَفَاطِرِحُزْيُصِلِحَاكُوفِ لَـدَا يَصَّالَحَاتَلُوُواتَلُوافَضُّلُ كَلا نَزَّلَ أَنْزَلَ ٱضْمُم ٱلْمِرْكُمْ حَكَ دُمْ وَآعَكِسِ الْأَخْرَى طُبِّى نَلْ وَالدَّرَكَ سَكِّنَ كَفَى نُؤَيِّتِهِمُ الْبَيَاءُ عَـرَكَ تَعَدُوا فَحَرِّكُ جُدُ وَقَالُونَ ٱخْتَلَسَ بِالْخُلْفِ وَآشَدُدُ دَالَهُ ثُمَّ أَنَسَ وَيَا سَنُوَّ شِهِمَ فَتَى وَعَنَّهُمَا زَايَ زَبُورًا كَيفَ جَاءَ فَأُضْمُما سُورَةُ الْمَائِدَةِ ١ سَكِّنْ مَعًا شَنْكَانُ كُمُّ صَّحَّ خَفَا ذَّا ٱلْخُلُفِ أَنْ صَدُّ وكُمُ ٱلْمِرْحُزْ دَفَا أَرْجُلِكُمْ نَصْبُ ظُبِّي عَنْكُمْ أَصْبَ رُدُ وَٱقْصُرِ ٱشَدُدُ يَاقَسِيَّةً رِضَى مِنْ أَجُلِ كُسُرُ الْهَمْزِ وَالنَّقُلُ تَنَا وَالْعَيْنَ وَالْعَطْفَ ٱرْفَعِ الْخَمْسَ رَنَا وَفِي الْجُرُوحِ تَعَبُ حَبِيرِكُمْ زُكِا وَلْيَحْكُمُ ٱكْسِرُ وَٱنْصِبَنْ مُحَرِّكًا فُقَّ خَاطَبُوا يَبْغُونَ كُمُ وَقَبْلاً يَقُولُ وَاوُهُ كَفَي حُرِّ ظِلْكَ 

وَخَفْضُ وَالْكُفَّارَ رُمْ حِمَّا عَبُدُ وَٱرْفَعَ سِوَى ٱلْبَصِّرِي وَعَمَّ يَرْتَدِدُ فَـوْزًا رِسَالَاتِهِ فَٱجۡمَعۡ وَٱكۡسِر بِضِمّ بَائِهِ وَطَاعُوتَ ٱجْرُر دِنْ عُدِّ تَكُونُ ارْفَعْ حِمًّا فَتَى رَسَا عَمَّ صَرَاظُلُمْ وَالْانْعَامِ ٱعْكِسَا م مِنْ صُحْبَةٍ جَزَاءُ تَنْوِينُ كَفَى عَقَّدْتُمُ الْمَدُّ مُلَى وَخَفَّفَا وَٱلْعَكُسُ فِي كُفَّارَة طَعَامُ عَكُمَّ ظَهَّرًا وَمِثْلِ رَفْعُ خَفُضِهِمْ وَسَمّ وَالْأَوۡلَٰيَانِ الْأَوَّلِينَ ظُلَّلِلَّا ضَمَّ اسْتُحِقَّ افْتَحُ وَكُسْرَهُ عُكْلًا كَالصَّفِّ هُودٍ وَسُونُسٍ دَفا صَهْوُفَتَى وَسِحُرُسَاحِرُ شَفَا عَلِيهِمْ يَوْمُ ٱنْصِبِ الرَّفْعَ أُوَى كَفَى وَيَسْتَطِيعُ رَبُّكَ سِوَى سُورَةُ الْأَنْعَامِ 🕅 ظُعَن وَيَحْشُرُيَا يَقُولُ ظُلَّنَّهُ يُصِرَفُ بِفَتْح ٱلضَّمِّ وَٱلۡسِرْصُحُبَةُ وَمَعْهُ حَفِّشُ فِي سَبَايَكُنُ رِضَا صِفْ خُلْفَ ظَّامِ فِشَنَةُ ٱرْفَعَ كَمْ عَضِا بِنَصِّبِ رَفْعٍ فَوْزُ ظُلَّمَ عَجَبُ دُمْ رَبَّنَا ٱلنَّصَبُ شَفًا نُكَذِّبُ كَذَا نَكُونُ مَعْهُمُ شَامٌ وَخَفْ لَلدَّارُ الآخِرَةُ خَفَضُ الرَّفِعِ كُنفَ عَنْظُفَرِيُوسُفَ شَعْبَةً وَهُمَ لَايَعْ قِلُونَ خَاطِّبُوا وَتَحْتُ عَمَ يُكَذِّبُ أَتُلُومُ فَتَحْنَا ٱشْدُدُكَلَفَ يَسَ كُمْ خُلُفٍ مَدًا ظِلِّ وَخِفُ

ح خُذَهُ كَالْأَعْرَافِ وَخُلْفًا ذُقْعَدًا وَاقْتَرَبَّتُكُمْ ثِقْعَ لَا الْخُلْفُ شَدَا وَفَتَحَتْ يَأْجُوجُ كُمْ شُوى وَضَمَ غُدُوةِ فِي الْغَدَاةِ كَالْكَهِفِ كُتَمَ نَّ لَكُمْ ظُلِّي وَيَسْتَبِينَ صَوْنُ فَــنَ وَإِنَّهُ ٱفْتَحْعَمْ ظِلَّا لَّا لَكُ فَإِنْ روى سبيلَ لَا ٱلْمَدِينِي وَيَقُصُ فِي يَقْضِ أَهْمِلَنْ وَشَدِّدْ حِرْمُ نَصَّ وَذَكِّرِٱسَّهَ وَى تَوَقِيَّ مُضْجِعًا فَضَرِلُ وَنُنْجِي ٱلْخِفُّ كَيْفَ وَقَعَا طِّلُّ وَفِي ٱلثَّانِ ٱتَّلُمِنَ حَقِّ وَفِي كَافَ ظُبِّي رُضْ تَحْتَ صَادٍ شَرِّفِ وَٱلتَّانِ صُحْبَةُ ظَهِيرُ دُ لَفَ وَٱلْحِجْرِ أُولَى ٱلْعَنْكَبَا ظُلَّمُ شُلَّفًا وَيُونُسُ ٱلْأُخْرَى عَلَاظُّبِي رُعَا وَتِفْتُلُصَفِّكُمْ وَخُفْيَةً مَعَا بِكَسُرِضَةٍ صِهِفَ وَأَنْجَانَا كَفَى أَنْجَيْتَنَا ٱلْغَيْرُ وَيُنْسِي كَيْسَ ثِقْلًا وَآزَرَ ٱرْفَعُوا ظُلَّلُمًا وَخِفْ نُونَ تُحَاجُونِي مَدًّا مِنْ لِي اخْتُلِفَ وَدَرَجَاتِ نَوَّنُواكُفًا مَكَا يَعْقُوبَ مَعْهُمُ هُنَا وَاللَّيْسَعَا شَدَّدُ وَحَرِّكُ سَكِّنَنْ مَعًا شَفَا وَيَجْعَلُو يُبَدُو وَيُخْفُودَعُ حَفَا يُنَّذِرَصِفَ بَيْنَكُمُ ٱرْفَعَ فِي كُلَا حَقِّ صَفًا وَجَاعِلُ ٱقْرَأُ جَعَلًا وَاللَّيْلُ نَصِّبُ الْكُوفِ قَافَ مُسْتَقِرّ فَاكْسِرْ شَذَاحَبْرُ وَفِي ضَمَّى تَحَرَّ شَفَا كَيْسَ وَخَرَقُوا ٱشْدُدِ مدا وَدَارَسْتَ لِحَبْرِ فَأَمْدُدِ

وَحَرِّكِ ٱسْكِنْ كُمْ ظُبِّي وَٱلْحَضَرَمِي عَدُوًّا عُدُوًّا كَعُلُوًّا فَأَعْلَمِ وَإِنَّهَا ٱفْتَحْ عَنْ رِضَّى عَمْ صَدَا خُلُفٍ وَيُوْمِنُونَ خَاطِبٌ فِي كُلُدَا كَفَى وَفِي ٱلْكَهِفِ كَفَى ذِكْرًا خَفَقَ وَقِبَلًا كَسَرًا وَفَتْحًا ضَمَّ حَـقَ وَكَلِمَاتُ ٱقْصُرْكَفَى ظِلَّا لَا ۗ وَفِي يُونِسُ وَٱلطَّوْلِ شَفَاحَقًا نُفِي تُولِي كَفَى وَحُرِّمَ أَتَلُ عَنَ تَثَوِي فُصِّلَ فَتْحُ ٱلضَّمِّ وَٱلْكَسْرِ أُوَى خَبِيقًا مَعًا فِي خَبِيقًا مُلَيٍّ وَفَي وَاضِّمُمْ يَضِلُّوا مَعَ يُونِسُ كَفَي سَاكِنَ يَصِّعَدُ دَنَا وَٱلْمَدُّ صِبْفِ رَاحَرَجًا بِالْكَسِرِصُنُ مَدًّا وَخِفْ حَفْضُ وَرَوْحُ ثَانِ يُونِسُ عَسَيَا وَالْعَيْنَ خَفِقْتُ صُنْ دُمًا يَحْشُرُ بِيَا خِطَابُ عَمَّا تَعْمَلُوكُمْ هُودَ مَعْ نَمُل أَذْ تُوَى عُدُكِسُ مَكَانَاتِ جَمَعَ شَفَابِزَعْمِهِمْ مَعًاضٌ مَرَمَصُ فِي الْكُلِّ صِفَ وَمَنْ يَكُونُ كَالْقَصَصَ زُيِّنَ خُرَمَّ ٱكْمِيرَ وَقَتْلُ ٱلرَّفَّعُ كُرُ أُولَادُ نَصْبُ شُكَكَائِهِمُ بِجَرَ رَفْعٍ كُدًا أَنِّتُ يَكُنَ لِي خُلْفُ مَا حما يُ حِمَّا نَمَا وَٱلْمَعَزِحَرِّكَ حَقَّ لَا وَالتَّانِ كَمْ تَنَّى حِصَادِ ٱفْتَحُ كَلَا رَوَى تَذَكَّرُونَ صَحِبُ خَفَّفَا خُلُفُ مُنَّى يَكُونُ إِذْ حِمَّا نَفَا يَأْتِيَهُمْ كَٱلنَّحْلِعَنْهُمْ وُصِفا كُلاَّ وَأَنْ كَمْ ظَنَّ وَٱكْسِرُهَا شَكَ

رضَى وَعَشْرُ نَوِّنَنْ بَعْدُ ٱرْفَعَا وَفَرَقُوا آمْدُدْهُ وَخَفِقْهُ مَعَا خَفْضًا لِيَعْقُوبَ وَدِينًا قَيِّمَا فَأَفْتَحُهُ مَعْ كَسْرِ بِثِفْلِهِ سَمَّا سُورَةُ الْأَعْرَافِ 🕜 وَالْخِفُّ كُنْ صَحْبًا وَيُخْرَجُونَ ضَمْ تَذَكَّرُونَ ٱلْغَيْبَ زِدْ مِنْ قَبْلُ كُمْ وَزُخْرُفُ مَنْ شَصْفًا وَأَوَّلاً فَافْتَحْ وَضُمَّ الرَّا شَكْفَاظِّلُ مُكْلَا سِمَّا شَفَا لِبَاسُ الرَّفْعِ ذَلْ حَقَّا فَى رُومِ شَفًا مِنْ خُلْفِهِ الْجَائِيَةَ و روی ج سما يفتح فِي رَوِي وَحُنْ شَفَا يَخِفْ خَالِصَةُ إِذْ يَعْلَمُو الرَّابِعَ صِفْ عَيْنًا رَجَا أَنْ خِفَّ نَـٰلْ حِـمًا زَهَـٰنْ وَاوَ وَهَا ٱحْذِفْ كُمْ نَعَمُ كُلَّا كَسَرْ شَدِّدُ ظُمَاصُحْبَةُ وَٱلشَّمْسَ ارْفَعَا خُلْفُ أَتْلُ لَعْنَةُ لَهُمْ يُغْشِي مَعَا مَعْهُ فِي الآخِرَيْنِ عُدْ نُشْرًا يُصَمُ كَالنَّحْلِمَعْ عَطْفِ الثَّلَاثِكَمُ وَثَمْ ضَمَّ وَبَانَٰلُ نَكِدًا فَتْحُ تُكُما فَافْتَحْ شَفًا كُلًّا وَسَاكِنًا سَمًا رَفْعًا ثَنَا رُدْ أُبْلِغَ ٱلْخِفُ حَجَا وَرَا إِلَهِ غَيْرِهِ ٱخْفِضْ حَيْثُ جَا أَوْ أَمِنَ الْإِسْكَانُ كُمْ حِنْمُ وَسَمْ كُلاً وَبَعْدَ الْفُسْدِينَ الْوَاوُكُمْ مَعْ يُونُسٍ فِي سَاحِرِ وَخَفَّ فَا عَلَى عَلَى أَتْلُ وَسَحَّارِ شَفَا تَلْقَفُ كُلِّاً عُدْ سَنَقْتُلُ آضْمُمَا وَٱشْدُدْهُ وَٱكْسِرْضِمَّهُ كَنَّنُّ حِمَّا

وَيَقْتُلُونَ عَكْسُهُ آنفُلْ يَعْرِشُو مَعًا بِضَجِ ٱلْكَسْرِصَ افِ كُمَشُوا وَيَعِكُفُو ٱكْسِرْضَمَّهُ شَلَفًا وَعَنْ إِدْرِيسَ خُلْفُهُ وَأَنْجَانَا ٱحْذِفَنْ يَاءً وَنُونًا كُمْ وَدَكَاءَ شَلَفًا فِي دَكًّا ٱلْمُدُّ وَفِي الْكَهْفِ كَفَى رِسَالَتِي ٱجْمَعْ غَيْثُ كُنْ زِحَجَفَا وَالرُّشْدِ حَرِّكْ وَٱفْتَحِ الضَّمَّ شَلْفًا وَآخِرَ ٱلْكُهْفِ حِمًّا وَخَاطَبُوا يَرْحَمْ وَيَغْفِرْ رَبُّنَا الرَّفْعَ ٱنْصِبُوا وَٱكْسِرْ رِضَى وَأُمَّ مِيمَهُ كَسَرْ شَفَا وَحَلْيِهِمْ مَعَ ٱلْفَتْحِ ظَهِرْ كُمْ صُحْبَةٍ مَعًا وَآصَارَٱجْمَعِ وَٱعْكِسْ خَطِيتًاتِ كَمَّا الْكُسْرَ ٱرْفَع عَمَّ ظُبِي وَقُلْ خَطَايَا حَصَرَهُ مَعْ نُوْحَ وَٱرْفَعْ نَصْبَ حَفْرِمَعْذِ رَهْ وَالْمُمْ رُكُمْ وَبَيْنَسِ خُلْفُ صِدًا بِيسَ بِيَاءٍ لَاحَ بِالْخُلْفِ مَدًا بَئِيسٍ الْغَيْرُ وَصِفْ يُمْسِكُ خِفْ ذُرِّيَّةَ ٱقْصُرْ وَٱفْتَح التَّاءَ دُنِفْ وَأَبْنِ الْعَلَاكِلَا تَقُولُوا الْغَيْبُ حُمْ كَفَى كَتَانِ الطُّورِيَاسِينَ لَمُهُ كَفُصِّلَتْ فَشَا وَفِي النَّحْلِ رُجَحْ وَضَمَّ يُلْحِدُونَ وَالْكَسْرَفَتَحُ كَفَي حِمًّا شِرْكًا مُسَدًّا هُ صَلِياً فَتَّى يَذَرْهُمُ ٱجْزِمُوا شَيَّفَا وَيَا فِي شُرَكَاءَ يَتْبَعُوا كَالظُّلَّهُ بِالْخِفِّ وَالْفَتْحِ أَتْلُ يَبْظِشْ كُلَّهُ بضَمِّكَسُبر ثِقْ وَلِيِّيَ ٱحْذِفِ بالْخُلْفِ وَافْتَحْهُ أَوِالْسِرْهُ يَفِي 

وَطَائِفُ طَيْفُ رَعَى حَقًّا وَضُمْ وَاكْسِرْ بُعِدُّ وِنَ لِضَمِّ شَدْيَ أُمْ سُورَةُ الْأَنْفُنَالِ ٠٠ وَمُرْدِفِي ٱفْتَحْ دَالَهُ مَـدًّا ظُمِي رَفْعَ ٱلنُّعَاسَ حَنْبُرُ يَغْشَى فَٱضْمُمِ خَفِّفْ ظُبَى كُنْ وَلَا يُنَوَّبُ وَٱكْسِرْ لِبَاقِ وَٱشْدُدَنْ مَعْ مُوهِنُ عَمَّ عُلَّا وَبَعْ مَلُو الْخِطَابُ غَنْ مَعْ خَفْضِ كَيْدِعُدْ وَيَعْدُ ٱفْتَحْ وَأَنْ بِالْعُدُوةِ اكْسِرْضَكَهُ حَقًّا مَعَا وَجِينَ ٱكْسِرْ مُظْهِرًا صَفَّا زُعَا و ، و يتوي ا ، هِ فَيَحْسَانَ فِي خُلْفُ تُوى إِذْ هَبْ وَيَحْسَانَ فِي عَنْكُمْ ثَنَا وَالنُّورُ فَاشِيهِ كُفِي وَفِيهِمَاخِلَافُ إِذْرِيسَ ٱتَّضَحُ وَيَتَوَفَّى أَنِتْ ِانَّهُمْ فَتَحُ تَانِي يَكُنْ حِمًّا كَفَى بَعْدُ كَفَ -كِـفْلُ وَتُرْهِبُونَ ثِقْلُهُ عَفَ وَالضَّمَّ فَٱفْتَحْ ذَلْفَتَّ وَالرُّومُ صِّبِ ضُعْفًا فَحَرِّكُ لَا تُنَوِّنْ مُدَّ ثُبُ ثَبْتُ حِمًّا أَسْرَى أُسَارَى شَلِّتَا عَنْخُلْفِ فَوْزِ أَنْ يَكُونَ أَنِّتَا مِنَ الْأُسَارَي حُرْثَ مَنَا وَلَابَ مُ فَاكْسِرْفَ شَاالْكَهْفِفَتَى رَوَايَـةُ سُورَةُ التَّوْبَةِ 🕦 لَاوَّلَ وَحِّدْ وَعَشِيرَاتُ صَلَّدَقْ وَكُسْرَ لَا أَيْمَانَ كُمْ مَسْجِدَحَقْ عَيْنَ عَشَرْ فِي ٱلْكُلِّ سَكِّنْ شَخْبَا جَمْعًاعُزَيْرُ نَوِّنُوا رُمْ نَـٰ لُظُـبَى

صَحْبُ ظُلَّى كِلْمَةُ انْصِبْ ثَالِنِيا يَضِلُّ فَتْحُ ٱلضَّادِ صَحْبُ ضَمَّ بَيا يَلْمِزُ مَهُمُّ ٱلْكَسْرِ فِي ٱلْكُلِّ كُلِّ كُلِّ لُكُلِّ مُ رَفْعًا وَمَدْخَلًا مَعَ ٱلْفَتْحِ لِضَمْ يُقْبِلُ رُدُ فَتَى وَرَحْ مَهُ رَفَعَ فَاخْفِضْ فَشَايُعْفَ بِنُونِ سَرِّم مَعْ فَاخْفِضْ فَشَايُعْفَ بِنُونِ سَرِّم مَعْ وَيَعْدُ نَصْبُ الرَّفْعِ نَ لُ وَظِّ لَهُ نُونِ لَدَى أُنْثَى تُعَذَّبْ مِثْلَهُ كَثَانِ فَتْح حَبْرُ ٱلْانْصَارِ ظُـ مَا الْمُعْذِرُونَ ٱلْخِفُّ وَٱلسُّوءِ ٱضْمُمَا مِنْ دُمْ صَلَاتَكَ لِصَحْبِ وَحِدِ برَفْعِ خَفْضٍ تَحْتَهَا ٱخْفِضْ وَزِد وَاوَ ٱلَّذِينَ عَمَّ بُنْيَانَ ٱرْتَفَعُ مَعْ هُودَ وَآفْتَحْ تَاءَهُ هُنَا وَدَعْ مَعْ أُسِّسَ آخْمُمْ وَاكْسِرِ أَعْلَمْ كُمْ مَعَا إِلاَّ إِلَى أَنْ نُظْفَرٌ تَقَطَّعَ فَوْزِيَرَوْنَ خَاطِبُوا فِيهِ ظُمَعَنْ وَ مَا اللَّهِ مِنْ الْمِبْدِ رَوْقِي مِرْبِغُ عَنْ ضَمَّ ٱتْلُ صِفْ حَبْرًا رَوْي يَزِيغُ عَنْ سُورَةُ يُونِسُ عليسًالم (١) وَإِنَّهُ آفْتَحْ ثِقْ وَيَا يُفَرِّلُ حَقَّ عَلَا قُضِيَ سَمَّى أَجَلُ أَدْرِي وَلَا أُفْسِمُ الْأُولِي زِنْ هَلَا لَكُولِي في رَفْعِهِ ٱنْصِبْ كَمْ ظُبَّى وَٱقْصُرْ وَلَا رُوم سَمَا نَلْ كُمْ وَيَمْكُرُو شَفَعْ خُلْفُ وَعَمَّا يُشْرِكُو كَالنَّصْلِ مَعْ مَتَاعُ لَاحَفْضُ وَقَطْعًا ظُفُ وَكُمْ ثَنَا يَنْشُرُ وَفِ يُسَيِّرُ لأيَهْدِ خِقُّهُمْ وَيَا أَكْسِرْصُ رَفَا رُمْ دِنْ سُكُونًا بَاءَ تَبْلُو التَّا شَفَا

خُلْفُهُمَا شَفَاخُذِ الْإِخْفَاحَدَا وَالْمَاءَ نَنْ ظُلْمًا وَأَسْكُنْ ذُا بَدَا وَتَجْعُو تِبْكُمْ غُوَى ٱلْسِرْ يَعْزُبُ مُلْفُ بِهِ ذُقْ تَفْرَحُواغِتْ خَاطَبُوا ڟ ڟؚڷؙۜڡؘؗؿؖڝؚڷڡؘؘٲجٛڡٶٲۅؘٳڡ۠۬ؾؘڂۼؘٮرَا ضَمَّامَعًا رُمْ أَصْغَرَ آرْفَعْ أَكْبَرَا تَتَّبِعَانِ النُّونُ مَنْ لَهُ ٱخْتُلِفْ خُلْفُ وَظِّنَّ شُرِكَا وُكُمْ وَخِفْ يَكُونُ صَفْخُلْفًا وَأَنَّهُ سَفًا فَاكْسِرْ وَيَجْعَلُ بِنُونٍ صُّرِّفَا سُورَةُ هُـُودِعَلَا اللهُ اللهُ عُمِّيَتِ آخْمُمْ شُدَّ صَحْبُ نَوِّنَا إِنِّي لَكُمْ فَتُحَّا رَوْي حَقَّ شَنَّا صِفْكُمْ سَمَا وَيَابُنَى ٱفْتَحْ نَمَا مِنْ كُلِّ فِيهِمَاعَلَا مَجْرَى ٱضْمُمَا الآخري هُدَى عِلْم وَسَكِّنْ زُاكَ وَحَيْثُ جَاحَفْصُ وَفِي لُقْمَاناً ظ ﴿ ( ١٩٠ عَيْرُ الْنَصِبِ الرَّفْعَ ظَهِيرُ رَسَمَا وَأَوَّلًا دُنْ عَمَلُ كَعَلِمَا وَٱشْدُدْكُمَاحِرْمِ وَعُمَّ الْكَهْفُ تَسْتَكُنْ فَتْحُ النُّونِ دُمْ لِي الْخُلْفُ ت ثِقْ نَمْلِ كُوفٍ مَدَنِ نَوِّنْ كَفَ يَوْمِئِذٍ مَعْسَالَ فَافْتَحْ إِذْ رُفَا وَالْعَنْكَبَاالْفُرْقَانِ عُجْ ظُلِّي فِي لَا فَزَعِ وَٱعْكِسُوا تُمُودَهَاهُنَا ؘ ؘۘۅؘالنَّجْ نَلْ فِي ظَيِّهِ ٱكْسِرْ بِنَوِّنِ رُدْ لِتَمُودَ قَالَ سِلْمُ سَكِّن يَعْقُوبَ نَصْبُ الرَّفْعِ عَنْ فَوْزِ كَبَا وَٱكْسِرْهُ وَٱقْصِرْمَعَ ذَرْوِفِي رُبَا

وَامْرَأَ تُكْ حَبْرُ أَنِ ٱسْرِفَاتْسْرِصِلْ حِرْمُ وَضَمَّ سَعِدُوا شَفَاعُدِلْ لَمَّا كَطَارِقٍ نُهِي كُنْ فِي شَمَدْ إِنْ كُلًّا الْخِفُّ دَنَا ٱتْلُصِّنْ وَشُدْ يْسَ فِي ذَاكِمْ نَوَى لَامَ زُلَفْ ضُمَّ تَنَابِقْيَةِ ذُقْ كَسْرُ وَخَفْ سُورَةُ يُوسُفَ عَلَاسَكُمُ ٩ يَا أَبَتِ ٱفْتَحْ حَيْثُ جَاكُمْ تُطَعَا آيَاتُ آفْرِدْ دِنْ غَيَابَاتِ مَعَا فَاجْمَعْ مَدًّا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ نُونُ دَا ئے کینے کُور کیفی یَوْتَعْ کَسْرُجَوْمٍ دُمْ مُسَدًا عَمَّ وَضِمُّ ٱلتَّا لَدَى ٱلْخُلْفِ دُرَى بُشْرَايَ حَذْفُ الْيَا كَفَى هَبْتَ أَكْسِرَا وَآهْمِزْ لَنَا وَٱلْمُخْلَصِينَ ٱلْكَسْرُكُمُ حَقْ وَمُخْلِطًا بِكَافِ حَقَّ عَـمْ إِفْتُحْ ظُبِّي وَدَأَبًا حَرِّكُ عُلَا حَاشَا مَعًا صِلْ حُزْ وَسِجْنُ أُوَّلًا وَيَعْصِرُ و خَاطِبْ شَفَاحَيْثُ يَشَا نُونُ دَنَا وَبِياءُ نَرْفَعْ مَنْ نَشَا ظِلُّ وَيَا نَكْتَلَ شَفَا فِتْيَانِ فِي فِتْيَةِ حِفْظًا حَافِظًا صَحْبُ وَفِي صَحْبُ وَمَعْ إِلَيْهِمُ الْكُلُّ عَرَا يُوحَى إِلَيْهِ النُّونُ وَالْحَاءَ ٱكْسِرَا وَكُذِّ بُوا الْخِفُّ ثَنَا شَفًا نُوك ؙ ؠؗنْجِي فَقُلْ نُجِّيَ نَلْ ظِلَّلُ كَسُوي سُورَةُ الرَّعَدُ وَأُخْتَيْهَا ١ حَقِّ ٱرْفَعُوا يُسْقَى كُمَا نَصْرِ ظُعَنْ زَرْعُ وَبَعْدَهُ التَّلَاثُ الْخَفْضُعَنْ 

صَحْبُ وَأَمْ هَلْ يَسْتَوِي شَفَاصُدُوا يُفَضِّلُ الْيَاءُ شَفًّا وَيُوقِدُو صِدُّوا وَصَدَّ الطَّوْلِ كُوفِ الْحَضْرَفِي يُثْبِتُ خَفِّفْ نَصْ حَقِّ وَأَضْمُ <u>ۅ</u>ؘٳڵػٳڣؚؗٵڵػؙڡؘۜٵۯۺ۠ۮؖػۜڹ۫ۯؘۼؙڿؚڲ وَعَمَّ رَفْعُ ٱلْخَفْضِ فِي ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي وَّارْفَعْكَنُوركُلَّ وَالْأَرْضَ ٱجْرُرِ وَالِآبْتِدَاغَرْخَالِقُ آمْدُدْوَٱلْسِر شَفَا وَمُصْرِخِيَّ كَسْرُ ٱلْيَافَىٰ خُرْ يُضِلَّ فَتْحُ الضَّيِّكَالْحَجَّ ٱلزَّمَرْ حَبْرُوع مَا لُقْمَانَ حَبْرُ وَأَتَى عَكْسَ رُرُوَيْسِ وَاشْبِعَنْ أَفْئِدَتَا وَرُتِّبَاالْخِفُّ مَدًا نَلْ وَٱضْمُما لِي الْخُلْفُ وَآفْتَحْ لِتَزُولَ ٱرْفَعْرُمَا زَاهَا ٱكْسِرًا صَحْبًا وَبَعْدُ مَارَفَعْ تُنزَّلُ الْكُوِّفِي وَفِي التَّا النُّونُ مَعْ عَلَيَّ فَاكْسِرْ نَوِّنِ ٱرْفَعْ ظُّامَا وَخِفُّ سُكِّرَتْ دُّنَا وَلَامَا غَيْثُ تُبَشِّرُونِ ثِقْلُ النُّونِ دِفْ هَمْزَا دْخُلُو ٱنْقُلُ ٱكْسِرَالْضَّمَ ٱخْتُلِفْ رَوِي حِمَّا خِفُّ قَدَرْنَا صِفْ مَعَا وَكُسْرُهَا ٱعْلَمْ ذُمْ كَيَقْنَطُ آجْمَعَا سُورَةُ النّحـُـل ٨ رَوج بِشِقِّ فَتْحُ شِينِهِ تَـَمَّنْ يُنْزِلُ مَعْ مَابَعْدُ مِثْلُ ٱلْقَدْرِعَنْ يُنْدِتُ نُونُ صَحَّ يَدْعُونَ ظُلِبًا نَـنْ وَتُشَاقُونَ ٱكْسِرِ النُّونَ أَبَ وَفَتْحُ يَهْدِيكُمْ سَمَا تَرُوْا فَعَمْ وَيَتَوَفَّاهُمْ مَعَافَتَى وَضَمْ

فَتَى تَرَوْ إِكَيْفَ شَفَا وَالْخُلْفَ صِفْ روى الْخِطَابُ وَٱلْأَخِيرُكُمْ ظَارُفْ بصري وَيَتَفَيَّقُ اسِوَى البَصْرِي وَرَا مُفَرِّطُونَ اكْسِرْمَـدًا وَاشْدُدْ تَرَا <u>وَنُونَ نُسْقِيكُمْ مَعًا أَنِّتْ ثَنَا</u> وَضَمَّ صَحْبُ حَبْرُ يَجْحَدُواغِنَا لَيَجْزِيَنَّ النُّونُ كُمْ خُلْفُ نَـمَا صَبِا ٱلْخِطَابُ ظَعْنِكُمْ حَرِّكُ سَمَا شَامِي وَضَيْقِ كَسُرُهَا مَعًا دُوْ دُّمْ ثِقْ وَضَمَّ فَتَنُوا وَاكْسِرْسِوَى سُورَةَ الْإِسْرَاءِ ﴿ هَمْزًا وَأَشْبِعْ عَنْ سَمَا النَّوْنُ رَ**مَ** يَتَّخِذُواحَلا يَسُوعَ فَأَضْمُمَا وَضَمُّ رَاءٍ ظُنَّ فَتُحُهَا شَكُمْ وَيُخْرِجُ الْيَاءُ تَوَى وَفَتْحُ ضَمْ يَلْقَا ٱضْمُم ٱشْدُدْكُمْ ثَنَا مَدَّ أَمَرُ ظُهُوُ وَيَبْلُغَنَّ مَدَّ وَكَسُرُ وَفَتْحُ فَائِهِ دُنَاظِلٌ كُدًا سَفَا وَحَيْثُ أُفِّ نَوِّنْ عَنْ مَدَا حَرِّكْ لَهُمْ وَالْمَكِّ وَالْمُدُّ دُرَك وَفَتْحُ خِطْئًا مَٰنْ لَـهُ الْخُلْفُ ثَـٰ لَ َضَمَّا مَعًاصِحْبُ وَضُمَّ ذَكِرِ يُسْرِفْ شَفّا خَاطِبْ وَقُسْطَاسِلَكْسِر لِيَذْكُرُوا آَضِمُمْ خَفِفَنْ مَعًا شَلَّفَا سَيِّئَةً وَلَاتُنَوِّنْ كُمْ كُفَى ا الله المُعَادِينَ اللهُ ا وَيَعْدَ أَنْ فَتَى وَمَرْيَمُ نَمَا وَفِيهِ مَاخُلْفُ رُونِيْسِ وَقَعَا نَ لَكُمْ يُسِبِّحُ صَدَاعَمَ وَحَالَ 

وَيَعْدَهُ الْأَرْبَعُ نُونُ حُرْدُ فَكُ وَرَجْلِكَ اكْسِرْ سَاكِنَّاعُدْ نَخْسِفَا خَلْفَكَ فِي خِلَافَكَ أَتْلُصِفْ شِنَا يُخْرَقِكُمْ مِنْهَا فَأَنِّتْ ثِثْ عِنْدَا تَفْجُرَ فِي الْأُولَىٰ كَتَفَّتُ لَطُّبًا حَبْرُ نَا مَى نَاءَ مَعًا مِنْهُ شُبَا وَالشُّعَرَا سَبَاءَ لَا الرُّومِ عَكَسُ كَفَى وَكِسْفًا حَرِّكَنْ عَمَّ نَفْسَ كَمْ وَعَلِمْتُ مَا بِضَمِّ التَّارُنَا م مَنْ لِي بِخُلْفٍ ثِقْ وَقُلْ قَالَ دَنَا سُورَةُ الْكَهْفِ الْكَ وَٱكْسِرْسُكُونَ النُّونِ وَالطَّبِمُّ صُرِمْ مِنْ لَدْنِهِ لِلضَّحِّ سَكِّنْ وَأَشِمْ مِرْفَقًا ٱفْتَحِ ٱكْسِرَنْعَمَّ وَخِفْ تَزَّاوَرُ الْكُوفِي وَتَزْوَرُّ ظُرِفْ كُمْ وَمُلِئْتَ النِّقْلُحِرْمُ وَرْقَكُمُ سَاكِنُ كَسْرِصِفْ فَتَى شَافٍ حَـكُمْ وَلَاتُنَوِّتْ مِاعَةٍ شَلَفًا وَلاَ يُشْرِكُ خِطَابُ مَعَجَزُم كَمَ مَلَا وَيُّكُونُ مَّاهُ بِالْفَتْحِ ثَوَى وَيُّكُمُّرُ ضَمَّاهُ بِالْفَتْحِ ثَوَى نَصْرِ بِثَمْرِهِ ثَنَاشًادٍ نَـوَى دِنْعَمَّ لَكِنَّافَصِلْتُ عُصُكَمَا سَكِّنْهُمَاحُ لَا وَمِنْهَامِنْهُمَا يَكُنْ شَفَّا وَرَفْعُ خَفْضِ الْحَقِّ رُمْ حُطْ يَانُسُ يِّرُا فَتَحُواحُبُرُ كُلِّ كُلْمُ أَشْهَدْتُ أَشْهَدْنَا وَكُنْتَ التَّاءَضَمْ وَالنُّونَ أَنِتْ وَالْجِبَالَ ٱرْفَعْ وَتُمْ مُهْلَكَ مَعْ نَمْلِ ٱفْتَحِ ٱلطَّمَّ نَــُدًا سِوَاهُ وَالنُّونُ يَقُولُ فَ رَدَا رَّ ) فِي النَّسِخُ القَّدَيْمَةُ (تُقَخِّرُ الْأُولَى كَنَّ مُثْتُلُظُبًا ) (٢) فِي النَّسِخُ القَّدِيْمَةُ (وَعَلَمَتُ النَّاءُ بِالضَّمِّ رَبِّنَا ) 

وَاللَّامَ فَاكْسِرْعُدْ وَغَيْبَ يُغْرِقَ وَالضَّمَّ وَالْكَسْرَ إَفْتَحًا فَتَّى رَقَا زَاكِيةً حَبْرٌ مُلَا اغِتْ وَصُرفْ وَعَنْهُمُ ٱرْفَعْ أَهْلَهَا وَٱمْدُدْ وَخِفْ نُونِ مَدًّا صُهنْ تَخِذَ الْخَاٱلْشِرْ وَخِفْ لَدْنِي أَشِمَ أَوْرُم الضَّمَّ وَخِفْ خَفِّفْ ظُّبَاكُّنُّزُّ دَنَا النُّورُ وَلَا حَقًّا وَمَعْ تَحْرِيمِ نُونٍ يُبُدِلًا صِفْظَنَّ أَتْبَعَ الثَّلَاثَكَمْ كَفَى حَامِيَةٍ حَمِئَةٍ وَٱهْمِزْ أَفَ صَحْبُ ظُبِي ٱفْتَحْضَمَّ سَدَّيْنِ عَنَا عُدْحَقُّ وَالرَّفْعَ ٱنْصِبَنْ نَوِّنْ جَزَا يسَنَ صَحْبُ يَفْقَهُو حُمَّ ٱكْسِرَا حَبُرُ وَسُدًّا حُكُمُ صَحْبِ دُبَرَا لَهُمْ فَخَرْجُ كُمُّ وَصُدْفَيْنِ اضْمُمَا شَفَا وَخَرْجًا قُلْ خَرَاجًا فِيهِ مَا آتُونِ هَمْزُ الْوَصْلِ فِيهِ مَا صَرِ لَقْ وَسَكِّنَ صِفْ وَبِجَهِمَّيْ كُلَّحَقْ طَاءً فَشَا وَرُدْفَتَى أَنْ يَنْفَدَا خُلْفُ وَتَانِفُرْ فَمَا ٱسْطَاعُوا ٱشْدُدَا سُورَةُ مُرْكِمَ عَلَيْهَ السَّلَامِ (١) ۱۰ بکشرضمِّه رضی عُتِیاً وَآجْزِمْ يَرِثْ حُزْ رُدْ مَعًا بُكِيتًا مَعْهُ صُلِيًّا وَجُثِيًّا عَنْ رضَى وَقُلْ خَلَقْنَا فِي خَلَقْتُ رُحْ فَضِا حِمَّا وَنِسْيًا فَٱفْتَحَنْ فَوْزٌعَـلاَ هَمْزُ أَهَبْ بِالْيَابِهِ خُلْفُ جَلاً مِنْ تَحْتِهَا اكْسِرْجُرِّصُحْبُ شُذْمَدَا خِفُّ تُسَاقِطْ فِي عُلَّا ذَكِّرْ صِلْكَا

وَ وَهُو مُو مُلِيًّ وَضَمَّ وَاكْسِرْعُدُوفِي قَوْلُ ٱنْصِبِ الرَّفْعَ نُهَى ظِّرِّ لِكَيْفِي نُورِثُ غِتْ مُقَامًا اصْمُمْ هَامَ زِدْ وَاكْسِرُ وَأَنَّ اللَّهَ شِمْ كُنْزًا وَشُدُ رِضًّا يَكَادُ فِيهِمَا أُبُّ رَّنَا وُلْدًا مَعَ الزُّخُرُفِ فَأَضْمُمْ أَسْكِنَا حِرْمُ رَقَا ٱلشُّورِي شَفَاعَنْ دُونِ عَمْ وَيَنْفَطِ ثِنَ يَتَفَطَّ ثِنَ عَلَمْ سُورَةُ طَلَهُ عَالَيْتِلِهُ وَلَسَالِم اللهِ إِنِّي أَنَا ٱفْتَحْ حَنْبُرُ تَكْبْتٍ وَأَنَا شَدِّدْ وَفِي آخْتَرْتُ قُل آخْتَرْنَا فِ مَا طُوًى مَعًا نَوَّنْهُ كَنْزًا فَتْحُضَمْ أُشْدُدْ مَعَ الْقَطْعِ وَأَشْرِكُهُ يُضِمُ كَمْ خَافَ خُلْفًا وَلِيُصُّنَعُ سَكِّنَا كَسْرًا وَنَصْبًا ثِقْ مِهَادًا كُوِّكَ سَمَّا كَنُخُرُفٍ بِمَهْدًا وَٱجْزِمِ نُخْلِفْهُ تِبْ سِوَى بِكَسْرِهِٱضْمُم نَلْ كُمْ فَتَى ظُنَّ وَصُهمَّ وَاكْسِرًا يُسْحِتَ صُحْبُ عَابَ إِنْ خَفِقْ دُرا عِلْمًا وَهَاذَيْنِ بِهَاذَانِ حَالاً فَأَجْمِعُواصِلْ وَافْتَحِ الْدِيمَ حُلاَ يُحَيَّلُ التَّائِنِيثُ مِنْ شِمْ وَارْفَعِ جَرْمَ تَلَقَّفْ لِأَبْنِ ذَكُوْانَ وُعِي وَسَاحِرُ سِحْ رُشَفًا أَنْجَيْتُكُمْ وَاعَدُنَّكُمْ لَهُمْ كَذَارَزَقْتُكُمْ وَلَاتَخَفْ جَزْمًا فَشَا وَإِثْرِي فَاكْسِرْ وَسَكِّنْ غِتْ وَضُمُّمُ كَسْرِ يَحِلُّ مَعْ يَحْلِلْ رَبْنَا بِمُلْكِنَا خَبُّ شَفَاوَافْتَحْ إِلَى نَصِّ ثَنَا  كُمْ عَنَ حِرْمُ يَبْضُرُ واخَاطِبْ شَفَا وَخُرِم وَ السِر ثِقْلَ حُمِّلْنَا عَفَا تُخْلِفَهُ ٱكْسِرْ لَامَ حَقِّ نُحْرِقَنْ خَفِّفْ تَنَا وَأَفْتَحْ لِضَمٍّ وَٱضْمُمُنَّ وَفَتْحُ خَرِمٍ لَا أَبُوعَمْرِهِمِ كُسْرًا خَلَانَنْفُخُ بِالْيَا وَاضْمُم يَخَافُ فَأَجْرِمْ ثُمْ وَيُقْضَى يَقْضِيا مَعْ نُونِهِ ٱنْصِبْ رَفْعَ وَحْي ظَّمِيا إِنَّكَ لَاجِالْكَسْرِ أَهِلُ صَّبَا تَرْضَى بِضَمِّ التَّاءِ صُدُّرٌ رَحَبَا صَّحْبَةُ كُمَّهْنِ خَوْفَ خُلْفٍ دَّهِمُوا زَهْ رَةَ حَرِّكُ ظَّاهِرًا يَأْتِهِمُ سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلِيهُ اللَّهُ ﴿ قُلْ قَالَ عَنْ شَفَا وَآخِرُهَا عَظُمْ وَأُولَمْ أَلَمْ دُنَا يَسْمَعُضُمْ خِطَابُهُ وَٱكْسِرْ وَلِلصُّمِّ ٱنْصِبَا رَفْعًا كَلُّسَا وَالْعَكْسُ فِي النَّمْل دَّبَا مَدًّاجُذَاذًاكُسُوْضِمِّهِ رُعِي كَالرُّوم ، مِثْقَالَ كَلُقْمَانَ ٱرْفَع كُفْقُ تَنَا نَقْدِرَ بِٱلْيَاوَأَضْمُ مَنْ يُحْصِنَ نُونُ صِفْ غِناً أَيِّتْ عَلَنْ وَافْتَحْ ظُبِّي أُنْجِي آحْذِفِ ٱشْدُدْ لِي مَضَى صُنْحِرُمُ ٱكْسِرْسِكِن ٱقْصِرْصِفْ رِضَى نَطْوِي فَجَهِّلْ أَنِتْ ِ النُّونَ السَّمَا فَٱرْفَعْ ثَنَا وَرَبِّ لِلْكَسْرِٱصْمُمَا عَنْهُ وَلِلْكِتَابِ صَحْبُ جَمَعا وَخُلْفُ غَيْبِ تَصِيفُونَ مَنْ وَعَا سُورَةُ الحَجّ

# سُورَةُ الْحَجِّ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَمِنُونَ

شَرَى مَعًا لَامَ لِيَقْطَعُ حُرِّكُتُ سَكْرَى مَعًا شَفَارَبَتْ قُلْ رَبَأَتْ بِالْكِسْرِجُدُ حُزْكُمْ غِنَّا لِيَقْضُوا لِهُمْ وَقُنْ بُلُ لِيُوفُ والْمَحْضُ نَلْ إِذْ تُوَى وَفَاطِرًا مَدًا نَأَى وَعَنْهُ وَلْيَطَّوَّفُوا ٱنْصِبْ لُؤْلُوا صَحْبُ لِيُوفُواحَرِّكِ ٱشْدُدْ صَافِيهُ سَوَاءً ٱنْصِبْ رَفْعَ عِلْمِ الْجَاشِيَهُ أَنِّثْ وَسِينَى مَنْسَكًا شَيْفًا اكْسِرَنْ كَتَخْطَفُ أَنْلُ نِتْ كِلاَينَالُ ظَنْ وَأُذِنَ الضَّمُّ حِمًّا مَدًا نُسَكُ يَدْفَعُ فِي يُدَافِعُ الْبَصْرِي وَمَكُ مَعْ خُلْفِ إِدْرِيسَ بِعَاتِلُونَ عَفْ عُمَّ آفْتَحِ التَّاهُدِّ مَتْ لِلْحِرْمُ خَفْ مُعَاجِزِينَ الْكُلَّ حَبْرُ وَيَعُدْ أَهْلَكْمُتُهَا الْبَصْرِيُّ وَاقْصُرْ ثُمَّ شُدْ صَحْبُ وَالْآخْرَى ظُنَّ عَنْكَبَا نَمَا دُأْنِ شَفَايَدْعُوكَلُقُمَانَ حِمَا صَلَاِتِهُمْ شَفًّا وَعَظْمُ الْعَظْمِ كَمْ حِمًّا أَمَانَاتٍ مَعًا وَجِّدْ دُعَمْ حَبْرِ وَسِينَاءَ أَكْسِرُ وَاحِثْمُ حَنَا صِفْ تَنْبُتُ اضْمُمْ وَاكْسِرِ الضَّمَّ غِنَا هَيْهَاتَكُسْرُ التَّامَعًا ثُبُ ، نَوِّنَنْ مُنْزَلًا افْتَحْ ضَرِمَهُ وَاكْسِرْصِبَنْ خَفِّفَ كُراوَتُهُجُرُونَ ٱضْمُمْ أَفْ تَتْرَاتَنَا حَبْرِ وَأَنَّ اكْسِرْكَ فَي مَعْ كَسْرِضَةٍ وَالْأَخِيرَيْنِ مَعَا الله في الله وَالْخَفْضَ آرْفَعَا

وَٱبْتَدِ غَوْثَ الْخُلْفِ وَٱفْتَحْ وَٱمْدُدَا بَصْرِي كَذَاعَالِمُ صُحْبَةُ مَدَا مُحَرِّكًا شِقْوَتُنَا شَعْاوَضُمْ كَسْرَكَ سُخْرِبًا كَصَادِ ثَابَ أُمْ قُلْ فِي رَقَاقُلُكُمْ هُمَا وَالْمَكِّدِنْ شَفَا وَكُسْرَأَنَّهُمْ وَقَالَ إِنْ سُورَةُ النُّورِوَالْفُرْقِـَانِ ۞ خُلْفُ زُكَاحِرِكُ وَحَرِكُ وَالْمُودَا ثَقِيَّلُ فَرَضْ نَاحَبُورُ أَفْنَهُ مُسْدَى صَرْحُبُ وَخَامِسَةُ ٱلْأُخْرَى فَٱرْفَعُوا خُلْفُ الْحَدِيدِ زَنْ وَأُولِيَ أَرْبَعُ لَاحَفْصُ أَنْ خَفِّفْ مَعًا لَعْنَهُ ظُنْ إِذْغَضَبُ الْحَضْرَمِ وَالضَّادَ ٱكْسِرَنْ كَسْرًا فُلَّبًا وَيَتَأَلَّ خَافَ ذَّمْ وَاللَّهِ رَفْعُ ٱلْخَفْضِ أَصْلُ كِبْرُضِمْ كُمْ تَابَ دُرِّيُّ ٱلْإِسرالضَّمَّ رُبَا يَشْهَدُ رُدْ فَتَى وَغَيْرِ ٱنْصِبْ صَبَا لِشُعْبَةٍ وَالشَّامِ بَا يُسَبِّحُ حُزْ وَٱهْدُدِ ٱهْمِزْصِفْ رِضَّى حُطْ وَافْتُوا وَقَدُ أُنِتْ صِحْبَةً تَفَعَلَا حَقُّ ثُنَا سَحَابُ لاَنُونُ هُلاً وَخَفْضُ رَفْعٍ بَعْدُ دُمْ يَذْهُبُ ضُمْ وَٱلْسِرْتَنَاكَذَاكَمَا اسْتُخْلِفَ صِّمْ نُونُ شَفَايَقُولُ كُمْ وَيَجْعَلُ ثَانِي ثَلَاثُ كُمُّ سُمَّاعُ دُيَاكُلُ فَأَجْزِمْ حِمَّاصُحْبِ مَدًّا يَانَحْشُرُ دِنْعَنْ تُوَى نَتَّخِذَ ٱضْمُمَنْ شُرُوا وَٱفْتَحْ وَزِنْ خُلْفَ يَقُولُو وَعَفْوُ إ مَايَسْتَطِيعُوخَاطِبَنْ وَخَفِّفُوا

نُزِّلَ زِدْهُ النُّونَ وَٱرْفَعْ خَفِّ فَأَ شِينَ تَشَقَّقُ كَقَافٍ حُزْ كَفَّنَا فَٱجْمَعْ شَفَّا يَأْمُرُنَا فَكُوزًا رَجَكَ وَبَعْدُ نَصْبُ الرَّفْعِ دِنْ وَسُرُحَا كُوفِ وَيَخْلُدُ وَيُضَاعَفْ مَاجَزَمْ وَعَمَّ مَنَّ يَقْتِرُوا وَالْكَسْرَضَمْ يَلْقَوْلِ يُلَقَّوْا ضُرَّمَ كُمْ سَمَاعَتَا كُمْ صِفْ وَذُرِّتَتِنَا كُمْ صُفْهَ سُورَةُ الشَّعَرَاءِ وَأَخْتَيْهَا ۞ يَضِيقُ يَنْطَلِقُ نَصْبُ الرَّفْعِ ظُنْ وَحْذِرُونَ امْدُدْكَفَى لِي الْخُلْفُ مَنْ أَتْبَاعُ ظِّعْنُ خَلْقُ فَأَضْمُمْ حَرِّكاً وَفِلْ رِهِينَ كُنْزُ وَاتَّبَعَكَا لَيْكَةً كُمْ حِنْمِ كَصَادٍ وَقِبت بالضَّمِّ نُنْ إِذْ كُمْ فَتَى وَالْأَيْكَةِ حِرْم حَلاَ أَيِّتْ يَكُنْ بَعْدُ ٱرْفَعَنْ نَزَّلَ خَفِّفْ وَالْأَمِينُ الرُّوحُ عَنْ ظِّلُّ شِهَابِ يَأْتِيَنَّنِي دَفَا كُمْ وَتَوكَّلُعُمَّ فَانَوِّنْ كَفَّ سَكَنْ زَكَامَكُثْ نُهِي شُدْفَتْحُ ضَمْ سَبَأْمَعًا لَانُونَ وَٱفْتَحْ هَلَاحَكُمْ وَابْدَأْ بِضَمِّ أُسْجُدُوا كُحْ تُنُبْ غَلَا أَلاَّ أَلاَ وَمُبْتَلِّي قِفْ يَا أَلا يُخْفُونَ يُعْلِنُونَ خَاطِبْ عَنْ رَقَا وَالسُّوقِ سَاقَيْهَا وَسُوقِ اهْمِزْ زَّقَا لَامَ نَقُولَنَّ وَنُونَي خَاطِبَنْ سُوقِ عَنْهُ ضُمَّ تَانُبَيِّتَنْ نَ النَّاسَ أَنَّا مَكْرِهِمْ كُفَي ظُّعَنْ سَمَّا شَفَاوُلَيْشُرِكُوحِمًّا نَلْ فَتْحُ أَنْ

ر ج س يَذَكَّرُو لَمْ حُزْ شَذَا ٱدَّارَكَ فِي أَذْرَكَ أَيْنَ كُنْزُ تَهْدِى الْعُمْىَ فِي مَعًا بِهَادِی الْعُمْی نَصْبُ فَ كَتَا آتُوهُ فَاقْصُرْ وَافْتَحِ الظَّهَمَ فَتَا عُدْ يَفْعَلُو حَقًّا وَخُلْفُ صُرفًا كُمْ نُرِىَ الْيَامَعَ فَتْحَيْهِ شَفَا خُمَّ وَسِكِّنْ عَنْهُمْ يَصْدُرُ حَلَىٰ وَرَفْعُهُمُ بَعْدُ الشَّلَاثَ وَحَزَنْ تِبْ كِدْ بِفَتْحِ الضَّمِّ وَالْكَسْرُيُضَمْ وَجَذْوَةٍ ضُمَّ فَتَى وَالْفَتْحَ نَكُمْ وَالرَّهْبِ ضُمَّ صُحْبَانُهُ كُمْ سَكَّنَا كَنْزُنُصُدِقْ رَفْعُ جَزْم نَلْ فَكَ وَقَالَ مُوسَى الْوَاوَ دَعْ دُمْ سَاحِرَا سِحْرَان كُوفْدِ يَعْقِلُو طِّبْ يَاسِرا خُلْفُ وَيُجْبَى أَنَّتُوا مَدًّا غَبَا وَخُسِفَ الْمَجْهُولُ سَمِّ عَنْ ظَّبَ سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ وَالرُّومِ ﴿ وَالْنَشْأَةُ آمْدُدْ حَيْثُ جَاحِفْظُ دَنَا مَوَدَّةً رَفْعُ غِنَا حَبْرُ رَبَ آياتُ التَّوْجِيدُ صُحْبَةُ دُفَا وَنَوِّنِ ٱنْصِبُ بَيْنَكُمْ عَمَّ صَفَا نَقُولُ بَعْدُ الْيَا كَفَى آثُلُ بُرْجَعُو صُدْرُ وَتَحْتُ صَفُوحُلُو شَرَعُوا لَنُنَّوْرِيَنَّ الْبَاءَ ثَلِّتْ مُبْدِلًا شَفَا وَسَكِّنْ كَسْرَوَنْ شَيْفًا بَلَا دُمْ شَانِ عَاقِبَةُ رَفْعُهَا سَمَا لِلْعَالَمِينَ ٱكْسِرْعِدًا تُرْبُوا ظُمَا مُدُّ اخِطَابُ ضُمَّ أَسْكِنْ وَشِّ هُمْ زَيْنُ خِلَافِ النُّونِ مِنْ نُذِيقَ هُمْ (۱) أي (ولْيَتَمَتَّعُوا) 

يقي كَفَى وَفِي الطَّوْلِ فَكُوفٍ سَافِعُ آتَارِفَآجْمَعْ كَهْفُ صَحْبِ يَنْفَعُ وَمِنْ سُورَةِ لَقَانَ عَلَيْكُمْ إِلَى سُورَة بِسَ عِلْمِيلًا ﴿ ٤٤ فَانْصِبْ طَبَاصِحْب تُصَاعِرْ حَلَّ أَذْ وَرَحْمَهُ فَوْزُورَفْعُ يَتَّخِذْ عُدْ حُزْ مَدًّا وَالْبَحْرُلَا الْبَصْرِي وَسَمْ شَفَافَخَفِقْ مُدَّ نِعْمَةً نِعَمْ أُخْفِيَ سَكِنْ فِي ظُبِّي وَ إِذْ كُفَى خَلَقَهُ حَرِّكُ لِمَا ٱكْسِرْخَفِّ فَا تَظَّاهَ رُونَ الضَّمَّ وَالْكَسْرَنَّوَى غَيْثُ رَضًى وَيَعْمَلُو مَعًا حَوى وَاقْصُرْ سِكُمَّا وَفِي النَّفُونَا وَقَفَ وَخَفِّفِ الْهَاكَنْزُ وَالظَّاءَكَفَى دِنْ عَنْ رَوْي وَحَالَتَهُ عِمْ صِفْ مَعَ الرَّسُولَا وَالسَّبيلَا بِالْأَلِفْ وَقَصْرُ آتَوْهَا مَدًا مِنْ خُلْفِ دُمْ مَقَامَ ضُمَّ عُدْ دُخَانُ التَّانِ عَكُمْ كَسْرًا لَدَى أُسْوَةً فِي الْكُلِّ نَعْمَ وَيَسْأَلُونَ ٱشْدُدْ وَمُدَّغِتْ وَضُمْ وَالْعَيْنَ فَافْتَحْ بَعْدُ رَفْعُ أَحْفَظْ حَيَا تَقِيَّلْ نُضَاعِفْ كُمْ شَنَاحُقُّ وَكَا تُوى كَفَى يَعْمَلُ وَيُؤْتِ الْيَاشَفَا وَفَتْحُ قِرْنَ نِلْ مَدًا وَلِي كَفَ يَحِلُّ لَا بَصْرَ وَسَادَاتِ آجْمَعَا يَكُونَ خَاتَمَ ٱفْتَحُوهُ نُصِّعَا بِالْكَسْرِكِّمْ ظُنَّ كَثِيرًا ثَاهُ بَا لِي الْخُلْفُ نَلْ عَالِمِ عَلاَّم رُبَا فُرْ وَآرْفَعِ الْخَفْضَعِينَاعَمَ كَذَا أَلِيمُ ٱلْحُرْفَانِ شِمْ دِنْ عَنْ عَذَا

وَالرِّيحُ صِفْ مِنْسَأَتَهُ أَبْدِلْ حَفَا وَلَا نَشَأُ نُخْسِفُ بِهِمْ نُسْقِطْ شَفَا تَبَيَّنَتْ مَعْ إِنْ تَوَلَّكُ يُمْ غَلَّا مَدًّا سُكُونُ الْهَمْنَ لِي الْخُلْفُ مُلاَ صَحْبُ وَفَتْحُ الْكَافِ عَالِمُ فِدَا ضَيّمَانِ مَعْ كَسْرِ مَسَاكِنْ وَحِدًا زَايًا كَفُورَ رَفْعُ حَبْرِعُمْ صَنْ أُكُل أَضِفْ حِمًّا نُجَازِي الْيَا ٱفْتَحَنْ وَرَبَّنَا ٱرْفَعُ ظُلْمَنَا وَبَاعَدَا فَٱفْتَحْ وَحَرِّكْ عَنْهُ وَٱقْصُرْ شَـدِدا وَسَمِّ فُرِّعَ كُمَالُ ظُرُفَ حبر المحتادة والتَّقْلُ كَفَا وَأَذِنَ ٱضْمُمْ حُزْشَفًا نَوَّنْ جَزَا لَاتَرْفَعِ ٱلصِّعْفِ ٱرْفَعِ الْخَفْضَ غَنَا حَبْرُ فَتَي عُـدْ وَالتَّنَاوُشْ هُمِزَتْ وَالْغُرْفَةَ التَّوْجِيدَ فِدْ وَسَيَنَتْ حُرْصُحْبَةُ عَيْرُ آخْفِضِ الرَّفْعَ ثُبَا شَفًّا وَيَذْهَبْ ضُمَّ وَاكْسِرْ تُغَبًّا ضَمَّا وَضَمَّ غَوْثُ خُلْفٍ شَرَحًا نَفْسُ كَ غَيْرُهُ وَيَنْقُصُ آفْتَ حَا وَالسَّيِّئِ المَخْفُوضِ سَكِّنْهُ فِدَا نَجْزِي سِيَاجَهِّلْ وَكُلَّ ٱرْفَعْ حَدَا سُورَة سِسَ عَلَيْنَاهُ الله ٩ وَٱفْتَحْ أَبِنْ تِقْ وَدُكِرْتُمْ عَنْهُ خِفْ تَنْزِيلُ صُنْ سَمَاعَزَ زِنَا الْحِفُّ صِفْ تُبْعَمِلَتْهُ يَحْذِفُ الْمَاصُحْبَةُ أُولَى وَأُخْرَىٰ صَيْحَةٌ وَاحِدَةُ وَالْقَمَرَ آرْفَعُ إِذْ شَذَا حُبْرُ وَبِيا يَخَصِّمُو ٱلْسِرْخُلْفَ صَافِي الْخَالِيا

بالْخُلْفِ حُطْ بَدْرًا وَسَكِّنْ بَحَسَا روى نى مى ظى خُلْفُ رَوَى ذَلْ مِنْ ظُمِّي وَاخْتَلَسَا وَفَاكِهُونَ فَاكِهِينَ ٱقْصُرْ تَكُ بِالْخُلْفِ فِي تَبْتِ وَحَفَّفُوا فِ مَا لِلْكَسْرِضَمَ وَٱقْصُرُوا شَفَا جُكِلْ تَطْفِيفُ كُوْنُ الْخُلْفِ عَنْ شَرًا كُلْ لَلْ لَهُمْ وَرَوْحٍ ضَمَّهُ ٱسْكِنْ كُمْ حَدَا في كَسْرِضَمَّيْهِ مَدًّا نَبْلُ وَٱسْدُدَا نَلْ فُرْ لِيُنْذِرَا لْخِطَابُ ظَلَّى مِهِ نَلْ فُرْ لِيُنْذِرَا لْخِطَابُ ظَلَّى مِهُ نَنْكُسُهُ خُمَّ حَرِّكِ ٱشْدُدْكُسْرَضَمْ بِقَادِرِيَقْدِرُغُصْ ٱلْآَحْقَافُ ظَلْ وَحْرْفَ ٱلْأَحْقَافِ لَهُمْ وَالْخُلْفُ هُلْ سُورَةُ الصَّافَاتِ ۞ فَأُنْضِيبٌ وَتِقْلَىٰ سَهُمُ وَشَفَا عُرِفْ بِزِينَةٍ نَوِّنْ فِدًا نَلْ بَعْدُ صِفْ عَجِبْتَ ثُمَّ التَّاشَفَا ٱسْكِنْ أَوَعَمْ لَا أَزَّرَقُ مَعًا يَزِفُّو فُرِّ بِضَمْ مَاذَا تَرَى بِالضَّمْ وَالْكَسْرِ شَكَاهُ زَا يَنْزِفُونَ الْمِيرْشَفَا ٱلْأَخْرَيٰ كُفَّا أَللَّهُ رَبُّ رَبُّ عَيْرُصَحْبِ ظَنْ إِنْيَاسَ وَصْلُ الْهُمْزِخُلْفُ لَفْظِمَنْ أَقَ طُبِي وَصْلُ آصَطَفَى جُدْخُلْفَ شَمْ وَآلِ يَاسِينَ بِإِلْيَاسِينَ كُمُّ وَمِنْ سُورَةِ صَ إِلَى سُورَةِ الْأَحْقَافِ اللَّهُ وَالْأَحْقَافِ يَدَّبَّرُوا نِقْ عَبْدَنَا وَحِّدْ دَّ نِفْ فَوَاقِ الضَّمُّ شَفَّا خَاطِبٌ وَخِفْ وَقَبْلُ ضَمَّ انْصُبِ ثُبْ ضُمَّ ٱسْكِنا لَا الْحَضْرَمِي خَالِصَةِ أَضِفْ لَسِنَا

خُلْفُ مَدَا وَبُوعَدُونَ حُزْ دُعا وَقَافَ دَنْ غَسَّاقُ ٱلبِّقْ لُ مَعَا قَطْعُ أَتَّحَذُ نَاعَمٌ ذَلْ دُمْ أَنَّتَمَا صَحْبُ وَآخُرُاضُمُ القَصْرُ وَحِما خَفَّ أَتْلُفُرْدُمْ سَالِمًا مُدَّاكْسِرَنْ فَاكْسِرْثَنَا فَٱلْحَقُّ نَـٰ لُفَّتَّى أَمَنْ حَقًّا وَعَبْدَهُ آجْمَعُوا شَفَا تَنَا وَكَاشِفَاتُ مُمْسِكَاتُ نَوِّنَا وَبَعْدُ فِيهِمَا ٱنْصِبَنْ حِمًا قَضَى قَضِيَ وَالْمَوْتَ ٱرْفَعُو ارَوَى فَضَا يَاحَسْرَتَايَ زِدْتُنَا سَكِّنْخُفَا خُلْفُ مَفَازَاتِ ٱجْمَعُواصَ بْرَاشَفَا وَعُمَّ خِفُّ هُ وَفِيهَا وَالنَّابَا زِدْ تَأْمُرُونِي النَّوْنَ مِنْ خُلْفٍ لِـ بَا يَدْعُونَ مِنْ خُلْفٍ إِلَيْهِ لَا زِب فُتِّحَتِ الْخِفُّ كَفَا وَخَاطِب كُنْ حَوْلَ حِرْم يَظْهَرَآ ضْمُمْ وَالْسِرَنْ وَمِنْهُمُ مِنْكُمْ كُمَا أَوْ أَنْ وَأَنْ حِمًّا وَنَوِّنْ قَلْبِكُمْ خُلْفٍ حَـدا وَالرَّفْعَ فِي الْفَسَادَ فَٱنْصِبْ عَنْ مَدَا صِلْ وَٱصْمُمِ الْكَسْرَكُمَا حَبْرِصِلُوا أَطَّلِعَ ٱرْفَعْ غَيْرَحَفْصِ أَدْخِلُوا سَوَاءً ٱرْفَعْ تِثَقْ وَخَفْضُهُ ظَمَا مَايَتَذَكَّرُونَ كَافِيهِ سَمَّا وَيُحْشَرُ النُّونُ وَسَمِّ النُّلُظُبَا نَحْسَاتِ ٱسْكِنْ كَسْرَهُ حَقًّا أَبَ عَمَّ عُلاَ وَحَاءَ يُوجِكَ فُتِحَتْ أَعْدَاءُعَنْغَيْرِهِمَا ٱجْمَعْ ثَمَرَتْ خُلْفُ بِمَا فِي فَ بِمَا مَعْ يَعْلَمَا د دُمًّا وَخَاطِبْ يَفْعَلُو صِحْبُ عَمَا بالرَّفْع 

كَبِيرَرُمْ فَتَى وَيُرْسِلَ ٱرْفَعَا بالرَّفْعِ عَمَّ وَكَبَائِرَ مَعَا أَنْ كُنْتُمْ بِكَسْرَةِ مَسَدًّا شَفَا يُوحِي فَسَكِّنْ مَازَخُلْفًا أُنْصِفَا عِبَادِ فِي عِنْدَ بِرَفْعٍ حُرْكُفَ وَيَنْشَأُ الضَّمُّ وَثِفِتْ لُ عَنْ شَلْعَا قُلْ قَالَكُمْ عِلْم وَجِئْنَا تُـمَدَا أَشَهِدُوا آقْرَأْهُ ءَأُشْهِدُوا مَدَا حَبْرِ وَلَمَّا ٱشْدُدْ لَدَاخُلْفٍ نَا يَجِئْتُكُمْ وَسُقُفًا وَحِيدُ شَبَا وَجَاءَنَا آمْدُدْ هَمْزَهُ صِفْعَمَ دُنْ في ذَا نُقَيِّضْ يَاصَدَا خُلْفِ ظُهَرْ أَسْوِرَةُ سَكِّنْهُ وَٱقْصِرْعَنْ ظَـلَمْ وَسُلُفًا ضَمَّا رِضَى يَصِدُّ ضَمْ زِدْعَمَّ عِلْمِ وَيُكِلَاقُوا كُلِّهَا كَسْرًا رُوِي عَمَّمَ وَتَشْتَهِيهِ هَا وَيُرْجَعُو دُمْ غِئْتُ شُفًّا وَيَعْلَمُو يَلْقَوْا تَكُنَا وَقِيلِهِ ٱخْفِضْ فِي نَمْوَا رَفْعًا كَفَىٰ يَغْلِي دَنَاعِ نْدَعَ رَضْ حَقُّ كَفَ ارَبُّ السَّمَاوَاتِ خَفَضْ ظَّهْرًا وَإِنَّكَ ٱفْتَحُوا رُمْ وَمَعَا وَضُمَّ كَسْرَفَاعْتِلُو إِذْكُمْ دَعَا رُضْ يُؤْمِنُونَ عَنْ شَدَاحِرْم حَبَا آيَاتُ ٱكْسِرْضَمَّ تَاءٍ فِي ظُلْبَا لِنَجْزِيَ الْيَانَ لُ سَمَّا ضُمَّ ٱفْتَحَا ثِقْ غَشْوَةَ ٱفْتَحِ ٱقْصُرَنْ فَيَ رَحَا ظِلَّ وَوَالسَّاعَةُ غَيْرُحَمْزَة وَنَصْبُ رَفْعِ ثَانِ كُلَّ أُمَّةٍ

### سُورَةُ الْأَحْقَافِ وَأَخْتَبْهَا ۞

وَحُسْنًا آحْسَانًا كُفًّا وَفَصْلُ فِي فِصَالُ ظَبْئُ نَتَعَتَبُلُ يَاصَ فِي أَحْسَنُ رَفْعُهُمْ وَنَـلْحَقُّ لَـمَا كَهُفُّ سَمَّا مَعْ نَتَجَاوَزْ وَأَضْمُمَا

لِلْغَيْبِ ضُمَّ بَعْدَهُ ٱرْفَعْظَ هَرَا خُلْفُ نُوَفِيَّهُمُ الْيَا وَتَارِي نَصُّ فَتَى وَقَاتَلُوا ضُمَّ ٱکْسِرِ وَاقْصُرْعُ لَاحِمًا وَآسِن ٱقْصُر

دُمْ آنِفًا خُلْفُ هُدًا وَالْحَضْرَمِي تُقَطِّعُوا كَتَفْعَلُوا أَمْلَى ٱضْمُم أَسْرَارَ فَاكْسِرْ صَحْبُ نَعْلَمْ وَكِلاً وَاكْسِرْجِمًا وَحَرِّكِ الْيَاءَحُ لَلَا لِيُؤْمِنُول مَعَ الشَّلَاثِ دُمْ حَلَا نَبْلُوسِيَاحِهِ فُ سَكِّن الثَّانِي غَلَا نُوْتِيهِ يَاغِتْ حُرْكُفًا ضَرًّا فَضُمْ شَّفًا ٱقْصُراكْسِرْكِامَ اللَّهُ لَهُمُ

مَايَعْمَلُو حَطْ شَطْأَهُ حَرِّكُ دُلاً مُنْ آزَرَاقُصُرْمَاجِدًا وَالْخُلْفُ لَا

وَمِنْ سُورَةِ الْحُجْرَاتِ إِلَى سُورَةِ الرَّحْمَاعَ وَجَلَ ٩ تَقَدَّمُوا حُبُمُّوا أَكْسِرُوا لَا الْحَضْرِي

إِخْوَتِكُمْ جَمْعُ مُتَ نَّاهُ ظَّمِي يَأْلِتْكُمُ الْبَصْرِي وَيَعْمَلُونَ دُرْ وَالْحُجُواتِ فَتْحُضِم الْجِيمِ شَرْ نَقُولُ يَا إِذْ صَحَ مَ أَدْبَارَ كَسَرْ حِرْمُ فَتِي مِثْلُ ٱرْفَعُوا شَفَاصَدَرْ

حِ مِنْ رَاضٍ وَأَتْبَعْنَا حَسَنَ وَ مِنْ اللهِ عَنَا حَسَنَ صَاعِقَةُ الصَّعْقَةُ رُمْ قَوْمُ آخْفِضَنْ بٱتَّبَعَتَتْ

(١) في نسخ كثيرة (كلِمَ اللَّامَ لَهُمْ)

بِآسَّعَتْ دُرِّيَةُ آمْدُدُ كُمْ حِمَا وَكَسْرُ رَفْعِ التَّاحَ لاَ وَٱكْسِرْ دُ مَا وَإِنَّهُ آفْتَحْ رُمْ مَدًّا يَصْبَعَقُ ضُمْ لَامَ أَلِتْنَاحَذْفُ هَمْرُخُلْفُ زُمْ تَمْرُوا تُمَارُوا حَبْرُعَمَّمَ نُصِّكَ الْ كُمْ نُسَالَ كَذَّبَ الثَّقِيلُ لِي شَينَا تَٱللَّاتَ شَدِّدْغَرْ مَنَاةَ الْمَمْزَزِدْ دِلْ مُسْتَقِرُّخَفْضُ رَفْعِهِ تَمِدْ سَيَعْلَمُونَ خَاطِبُوافَصْلاً كَمَا وَخَاشِعًا فِي خُشَعًا شَفًا حِمَا سُورَةُ الرَّحِمْنِ عَنَّوَجَلَّ فِي وَخَفْضُ نُونِهَا شَفَّا يَخْرُجُ ضَم وَالْحَبُّ ذُوالرَّبْحَانِ نَصْبُ الرَّفْعِكَمْ فِي المُنشَعَاتُ الشِّينَ صِفْ خُلْفاًفَخْ مَعْ فَتْح ضَمِّ إِذْ حِمًّا ثِقْ وَكَسَرْ شُوَاظُ دُمْ نُحَاسُ جَرُّ الرَّفْعِ شِمْ سَنَفْرُغُ الْيَاءُ شَفًّا وَكَسْرُضَمْ حَبْرُ كِلاَ يَطْمِتْ بِضَمِّ الْكَسْرِ كَعْ خُلْفُ وَيَاذِي آخِرًا وَاوُكَلُكُ وَمِنْ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ إِلَى سُورَةِ التَّغَابُنِ ١٤ وَشَرْبَ فَأَضْمُمْهُ مَدَانَصْ فَضَا حُورٌ وَعِينُ خَفْضُ رَفْع ثُبُ رِضًا خِفُّ قَدَرْنَا دِنْ فَرَوْحُ ٱضْمُمْ غِلْدَا بِمَوْقِعِ شَفَا ٱضْمُم ٱكْسِرْأَخَذَا قَطْعَ ٱنْظُرُونَا وَاكْسِر ٱلضَّمَّ فَرَا مِيثَاقَ فَٱرْفَعْ حُرْوَكُلُّ كَيْتُرَا يُؤْخَذُ أَنِتْ كُمْ ثَوْي خِفُّ نَزَلْ ٳؚۮ۬*ۼۘ*ڹٚۼؘۘڵٲٳڵۻؙ۠ڶڡؙۘۅؘڿ<u>ڣۜڡۨ</u>ڡ۠ۮٙڂؘڵ

غَوْتًا أَتَاكُمُ ٱقْصُرَنْ حُزْوَا صْذِفَنْ صَادَيْ مُصَدِّقْ وَيَكُونُوا خَاطِبًا وَخِفُّ هَا يَظَّهَرُو كُنْزُ تُدِي قَبْلَ الْغَنِيُّ هُوَعَمَّ وَٱمْدُدِ يَكُونُ أَنِتْ تَقِقْ وَأَكْتَرَ ٱرْفَعَا وَضُمَّ وَٱكْسِرْ خَفِّفِ النَّظَاتُ لُ مَعَا فُزْ تَنْتَجُواغِّتْ وَالْجَالِسَ مُدُدا ظِّ لدَّوَيَشْتَجُو كَيَنْتَهُواغَدَا عَنْ صَفْوِخُلْفٍ يُخْرِبُونَ الثِّقْلُ حُمْ نَلْ وَٱنْشِرُ وَامَعًا فَضَمُّ الْكَسْرِعَمْ وَآمْنَعْ مَعَ التَّأْنِيتِ نَصْبًا لَّوْ وُصِفْ يَكُونَ أَيِّتْ دُولَةً نِقْ لِي ٱخْتَلِفْ يُفْصَلُ نَلْ ظُبِي وَتِقِلُ الصَّادِ لِهِ وَجُدُرِجِدَارِحَبْرِ فَتْحُ ضَهُ دُمْ تُمْسِكُوا التِّقْلُ حِمَّا مُتِمَّ لاَ خُلْفُ شَفَا مِنْهُ افْتَحُواعُمْ حُلا تُنَوِّنِ ٱخْفِضْ نُورَهُ صَحْبُ دَرَى أَنْصَارَ نَوَّنْ لَامَرِ لِللَّهِ ٱكْسِرَا لِلْجَزْمِ فَٱنْصِبْ خَزْ وَيَعْمَلُونَ صُنْ حِرْمُ حَلَاخَفِّنْ لَوَوْ إِذْ شِمْ أَكُنْ وَمِنْ سُورَةِ التَّغَابُنِ إِلَى سُورَةِ الْإِنْسَانِ اللهُ سُورَةِ الْإِنْسَانِ تُنَوِّنُوا وَأَمْرَهُ ٱخْفِضُوا عَلَا يَجْمَعُكُمْ نُونُ ظُلَّا بَالِغُ لَا وُجْدِ اكْسِر ٱلضَّمَّ شَذَا خَتَّ عَرَفْ رُمْ وَكِتَابِهِ ٱجْمَعُواحِمًّا عَطَفْ تَقِّلْ رِضًا وَتَدَّعُو تَدْعُوظً هَرْ خَم نَصُوحًا صِفْ تَفَاوُتٍ قَصَرْ غَيْرُمَدًا وَقَبْلَهُ حِمَّا رَسَمْ سَيَعْلَمُونَ مَنْ رَجَا يَزْلِقُ ضَمْ

كَسْرًا وَتَحْرِيكًا وَلَا يَخْفَى شَلْفًا وَيُؤْمِنُو كَذَكَّرُ و دِنْ ظَلْرُف مِنْ خُلْفِ لَفْظِ سَالَ أَبْدِلْ فِي سَأَلْ عَمْ وَنَزَّاعَةُ نَصْبُ الرَّفْعِ عَلَى تَعْرُجُ ذَكِّرُ رُمْ وَيَسْأَلُ ٱضْمُمَا هُدْخُلْفُ تِقْ شَهَادَتِ الْجَمْعُ ظُمَا عَدْنَصْبِ ٱضْمُمْ حَرِّكَنْ بِهِ عَلَىٰ كُمْ وُلْدُهُ ٱضْمُمْ مُسْكِنًا حَقُّ شَفَّا وُدًّا بِضَمِّهِ مُلَدًّا وَفَتْحُ أَنْ ذِي الْوَاوِكَمْ صَحْبُ تَعَالَى كَانَ تَنْ صَحْبُ كَسَا وَالْكُلُّ ذُوالْسَاجِدَا وَأَنَّهُ لَمَّا ٱكْسِر أَثْلُ صَاعِدًا تَقُولَ فَتْحُ الضَّمِّ وَالتِّقْلُ ظُّمِي نَسْلُكُهُ يَاظُّهُ رَكَفَّا الْكَسْرَٱصْمُ مِنْ لِبَدَّا بِالْخُلْفِ لُزْفُلْ إِنَّمَا فِي قَالَ نِيْقُ فُزْنَلْ لِيَعْلَمَ اصْمُمَا غِنَّا وَفِي وَطْأُ وِطَاءً وَٱكْسِرَا حُزْكَمْ وَرَبُّ ٱلرَّفْعَ فَٱخْفِضْ ظَ هَرَا كُنْ صُحْبَةً نِصْفِهِ ثُلْثِهِ ٱنْصِبَا دَّهُ لِ كَفَّ الرِّجْزَ آَضْمُ م الْكَسْرَعَ بَا تُوَى إِذَا دَبَرَقُلْ إِذْ أَدْبَرَقُ إِذْ ظُنَّ عَنْ فَتَى وَفَا مُسْتَنْفِرَهُ بالْفَتْجِ عَلَمَّ وَٱنثلُ خَاطِبْ يَذْكُرُو رَا بَرِقَ الْفَتْحُ مُكَدًّا وَبَيذَرُو مَعْهُ يُحِبُّونَ كُسَاحِمًا دَفَ يُمْنَى لَدَى الْخُلْفِ ظَهِيرًا عَرَفًا سُورَةُ الْإِنْسَانِ وَالْمُرْسِلَاتِ ﴿ سَلَاسِلًا نَوِّنْ مَـٰذًا رُمْ لِيعَدَا خُلْفُهُمَا صِفْ مَعْهُمُ الْوَقْفَ آمْدُدا

نَوِّنْ قَوَارِيرًا رَجَاحِرُم صُّفَا عَنْ مَنْ دَنَا شَهُمُ بِخُلْفِهِمْ حَفَا وَالتَّانِ نَوِّنْ صِفْ مَدًّا رُمْ وَوَقَفْ وَالْقَصْرُ وَقْفًا فِيغِنَّا شَذَا آخْتُلِفْ عَالِيهِمُ ٱسْكِنْ فِي مَدًا خُضُرُعُرِفْ مَعْهُمْ هِشَامٌ بِاخْتِلَافِ بِالْأَلِفُ عَمَّحِمًا إِسْتَبْرَقِّتُ دُمْ إِذْ نَبَا وٱخْفِضْ لِبَاقِ فِيهِ مَا وَغَيَّبَا حُطْ هَمْزَأُقِّتَتْ بِوَاوِذَا ٱخْتُلِفْ وَمَا تَشَاءُونَ كُمَا ٱلْخُلْفُ دُنِفْ حِصْنُ خَفَا وَٱلْخِفُّ ذُوخُلْفٍ خَلاَ وَٱنْطَلَقُوا ٱلثَّانِ ٱفْتَحِ ٱللَّامَغَلَ جِمَالَتُ صَحْبُ آخُمُ ٱلْكُسْرَغُدَا تَقِيُّلْ قَدَرْبَ الْرُمْ مَدًّا وَوُجِّدا وَمِنْ سُورَةِ النَّبَإِ إِلَى سُورَةِ التَّظفِيفِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّالِيلُولِللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا كِذَابَ رُمْ رَبُّ ٱخْفِضِ ٱلرَّفْعَكُ لَا فِي لَابِثِينَ الْقَصْرُشِدْفُرْخِتَ لَا صحبة نَاخِرَةَ ٱمْدُدْضُحْبَةً غِنْ وَتَرَا ظُ عَلَيْكُ الْكَهُن نَـُ لُ ظِلْكُ كُـكِ رَا الْخُلْكُ كُـكِ الْطُلِكُ كُـكِ رَا لَهُ تَصَدَّى الْحِرْمُ مُنْذِرُ تُبَا خَيِّرْ تَزَكِّى ثَقِّلُواحِرْمُ ظُلْبَا إِنَّا صَبَبْنَا ٱفْتَحْ كَفًّا وَصْلاً غَـوى نَوِّتْ فَتَنْفَعُ ٱنْصِبِ الرَّفْعَ ذَّوَى خُلْفًا وَتْفِتْلُ نُشِرَتْ حَبْرُ سُفًا وَخِفُّ سُجِّرَتْ شَذَاحَبْرِغَ فَا م ع مدا ص وَ وَ وَعِ <u>وَسُعِرَتْ مِنْ عَنْ مَ</u>دًا صِفْ خُلفُعُدْ وَقُتِّلَتْ ثُبْ بِضِينِ الظَّارَعَ دُ مِكَدَّهُ شَرْدُ وَمِوْ مِنْ اللهِ مُرِلاً حبرع حَبْرُغِنَّا وَخِفُّ كُوفِ عَـدَّلاً

## وَمِنْ سُورَةِ التَّطْفِيفِ إِنَى سُورَةِ وَالشَّمْسِ (٩) وَمِنْ سُورَةِ وَالشَّمْسِ

مَحْفُوظُ ٱرْفَعْ خَفْضَهُ آعْلَمْ وَشَفَا عَكُسُ لِلْجِيدُ قَدَّرَالْخِفُ رَفَى الْمَعْفُوظُ ٱرْفَعْ خَفْضَهُ آعْلَمْ وَشَفَا يَسْمَعُ غِثْ حَبْرًا وَضَمَّ الْعُلَمَا وَيُوتِرُو حُرْضَمَّ تَصْلَى صِفْ حِمَا يَسْمَعُ غِثْ حَبْرًا وَضَمَّ الْعُلَمَا حَبِرَ عَلَى مَا عَنْ مُعَ غِثْ حَبْرًا وَضَمَّ الْعُلَمَا حَبِرَ عَلَى مِنْ عَبِي وَاللَّهِ عَلَى مَا عَنْ مُعَ غِثْ حَبْرًا وَضَمَّ الْعُلَمَا مِنْ عَبِي اللَّهِ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ

حَبْرُ عَلَا لَاغِيَةُ لَهُمْ وَشُدْ إِيَابَهُمْ تَبْتًا وَكَسْرَالْوَتْ رِرُدْ فِي فَقَدَّرَالِثَّقِيلُ ثُبُ كُلَا وَبَعْدَبَلُ لَا أَرْبَعُ غَيْبُ حَلَا فَي فَقَدَّرَالِثَّقِيلُ ثُبُ كُلَا وَبَعْدَبَلُ لَا أَرْبَعُ غَيْبُ حَلَا

شِّدْ خُلْفَ غُوْثٍ وَتَحَضُّواضَمَّ حَا فَٱفْتَحْ وَمُدَّنَلْ شَفَا ثِقْ وَافْتَحَا يُوثِقُ يُعَذِّبْ رُضْ ظَبَّى وَلُبَّدَا ثَقِتْلْ ثَرَا أَطْعَمَ فَاكْسِرْ وَآمْدُدَا

وَٱرْفَعْ وَنَوِّنْ فَكَ فَٱرْفَعْ رَقَبَهْ فَا خُفِضْ فَيَّ عَمَّ ظَهِيرًا نَدَبَهُ وَارْفَعْ وَنَوِّنْ فَكَ فَا خُفِضْ فَيَّ عَمَّ ظَهِيرًا نَدَبَهُ وَمِنْ سُمِ دَهُ الشَّمْسِ الْ آخِ الْقُ الْآنِ

وَمِنْ سُورَةِ الشَّمْسِ إِلَى **آخِرِ الْقُنْ آنِ** وَ وَمِنْ سُورَةِ الْشَّمْسِ إِلَى **آخِرِ الْقُنْ زَاَنَ وَا** وَالْسِرِ وَلَا يَخَافُ الْفَاءُ عَلَّمَ وَاقْصُرِ أَنْ رَأَهُ زُنِّكَا بِخُلْفٍ وَاكْسِرِ

مَطْلِع لَامَهُ رَوَى آضُمُمْ أُوَّلًا تَاتَرَوُنَّ كُمْ رَسَاوَثُقِيًّلاً مَطْلِع لَامَهُ رَوَى آضُمُمْ أُوَّلًا تَاتَرَوُنَّ كُمْ رَسَاوَثُقِيًّلاً

جَمَّعَ كُمْ ثَنَا شَفَا شِمْ وَعَمَدُ صُحْبَةٌ ضَمَّيْهِ لِئِلَافِ ثَمَدُ عَمَدُ صُحْبَةٌ ضَمَّيْهِ لِئِلَافِ ثَمَدُ بِحَدْفِ هَمْزِ وَٱحْذِفِ الْيَاءَكُمَنُ إِلَافِ ثِقْ وَهَا أَبِي لَهْبِ سَكَنْ بِحَدْفِ هَمْزِ وَٱحْذِفِ الْيَاءَكُمَنُ إِلَافِ ثِقْ وَهَا أَبِي لَهْبِ سَكَنْ

2

دِينًا وَحَمَّالَةُ نَصْبُ الرَّفْعِ نَهُ وَالنَّافِثَاتِ عَنْ رُولِسِ الْخُلْفُ تَمْ بَابُ التَّكْبِيرِ ١٠ صَحَّتْ عَنِ الْمَكِّينَ أَهْلِ ٱلْعِلْمُ وَسُنَّةُ التَّكْبِيرِعِنْدَالْخَتْمِ سُلْسِلَعَنْ أَئِمَةٍ تِعَاتِ فِي كُلِّ حَالٍ وَلَدَى ٱلصَّلاةِ مِنْ آخِرِ أَوْ أُوَّلِ قَدْصُحِّحَا مِنْ أَوَّلِ ٱنْشِرَاحِ اَوْمِنَ ٱلضُّحَى هَ لِلْ وَنَعْضُ بَعْدُ لِلَّهِ حَمِدْ لِلتَّاسِ هَكَذَا وَقِيلَ إِنْ تُردُ وَالْـكُلُّ لِلْبَ رَّي رَوَوْا وَقُنْبُلاَ مِنْ دُونِ حَمْدٍ وَلِسُوسٌ نُقِلاً تَكْبِيرُهُ مِن ٱشْتِرَاحٍ وَرُوِي عَنْ كُلِّهِمْ أُوَّلُ كُلِّ يَسْتَوِي وَٱمْنَعْ عَلَى ٱلرَّحِيمِ وَقُفًّا إِنْ تَصِلْ كُلاَّ وَغَيْرَذَا أَجِزْ مَا يَحْتَمِلْ ثُمَّ ٱقْرَإِ ٱلْحَمْدَ وَخَمْسَ ٱلْبَقَرَهُ إِنْ شِئْتَ حِلاً وَآرْتِحَالًا ذَكَرَهُ دَعْوَةُ مَنْ يَخْتِمُ مُسْتَجَابَهُ وَٱدْعُ وَأَنْتَ مُوقِنُ الْإِجَابَهُ وَلْتُ رْفَعِ الْأَيْدِي إِلَى ٱلسَّ مَاءِ وَلْيُعْتَنَّى بِأَدَبِ ٱلدُّعَاءِ مَعَ ٱلصَّلَاةِ قَبْلَهُ وَبَعِثُدُ وَلْيُمْسَحِ ٱلْوَجْهُ بِهَا وَٱلْحَـٰدُ أَلْفِيَّةً سَعِيدَةً مُهَذَّبُهُ وَهَاهُنَاتَمَّ نِظَامُ (الطَّبِّبَهُ)  بِالرُّومِ مِنْ شَعْبَانَ وَسُطَ سَنَةِ تِسْعِ وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمائَةِ وَقَدْ أَجَزْتُهَا لِكُلِّمُقْرِي كَذَا أَجَزْتُ كُلَّمَنْ فِي عَصْرِي وَقَالَهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْجَرِرِي رِوَايَةً بِشَرْطِهَا الْمُعْتَبِ فَظَنَّهُ مِنْجُودِهِ الْعُفْرَاتِ يَرْحَمُهُ بِفَضْلِهِ الرَّحْمِانُ سَمَّ وَالْحُمُدُ للَّهِ تَعَالِمُ أُوَّلًا وَآخِرًا وصَلَّى اللَّهُ على سَسِيِّدِ نَا 1 - c وعَلَىٰ آلهِ وَصَحّبه وست



#### جَدُولٌ لِبَنِيَان رموزِ القرّاءِ مُجْتَمِعِين وَمُنفَردين

| فرزع مجسمين ومعسردين                                                                                                                                                            | بوراد                                           | جدون رئيسيان ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رمــُـوز الاجســماع                                                                                                                                                             |                                                 | رمُوزالانفرَاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سافع وأبوجعف . أبوع مرو ويعقوب . عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر . عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر . حمزة والكسائي وخلف العاشر . حفض وحمزة والكسائي وخلف العاشر .               | مدني<br>بَصْري<br>كُوف<br>كُفن<br>شَفا<br>صَحْب | البافغ المنافغ المناف |
| شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر.<br>شعبه وخلف العاشر.<br>حمزة وخلف العاشر.                                                                                                      | صُحْبة  <br>صَهنا<br>فَتَىٰ                     | الم الدوري ط الدوري السوسي السوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حمزة والكسائي.<br>الكسائي وخلف العاشر.<br>أبوجعف رويع قوب.                                                                                                                      | رضی<br>روی<br>شوی                               | ابن عامر<br>ابن فشام<br>م ابن ذكوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نافع وأبوجعن أبوجعن أبوعمرو ويعقوب المافع وابن كثير وأبوعمرو وأبوجعفر ويعقوب                                                                                                    | مسندًا<br>جسمًا<br>سسمًا                        | ق ان عاصم<br>ص شعبة<br>ال ع حفص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابن كىشىر وأبوعمرو ويعقوب.<br>ابن كىشىر وأبوعمرو ويعقوب.<br>ئافع وابن كىشىر وأبوجعنس.<br>ئافع وابن عامر وأبوجعنس.                                                               | الم مرادة<br>المراكم والمرادة                   | و، ف حمزة فن خلفت والمنافقة في خلفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابن كمشير و أبوعمرو .<br>ابن عامر وعاصم و همزة والكسائي وخلف العاشر.                                                                                                            | ع م<br>حَبر<br>كُنتُز                           | ر الكسائي<br>إلى س أبوالحارث<br>لا ت الدوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هذا الرمز لورش من طريق الأزرق فقط في الأصول · ماعدا<br>الزوائد فمن طريقي الأصبهاني والأزرق · وأما في الفرش فالجيم<br>ابي والأزرق معًا إلا في كلمة واحدة وهي قوله تعالى (اصبطفى) | ياءات                                           | از. ث أبوجعه ر<br>لم. خ ابن وردان<br>د. ذ ابن جَمَّاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ي المُصَافَّات فالخلاف مفرع القطَّع للأزرق والوصل على المُعلَّع الدُّرِق والوصل على المُعلَّم الله أعلم .                                                                       | في سور                                          | ظ يعقوب<br>غ رُونيس<br>ش رَفْح<br>ش رَفْح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### فهرس طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري

| 1_P1       | مقدمة التصحيح                     |
|------------|-----------------------------------|
| m          | خطبة الكتاب                       |
| 77         | مطلب أسماء القراء ورواتهم         |
|            | مطلب الــرموز الدالة على القراء   |
| **         | ورواتهم منفردين ومجتمعين          |
| 72         | مطلب اصطلح النظرم                 |
|            | مطلب مخارج الحروف وصفاتهاومايحتاج |
| 40         | إليه القارئ من أحكام التجرويد     |
| **         | مطلب الوقف والابتداء              |
| <b>T</b> A | باب الاســــتعـاذة                |
| <b>Y</b> A | باب البــــملة                    |
| ٣٨         | سيورة أم القرآن                   |
| 279        | باب الإدغام الكبير                |
| ٤١         | باب هاء الكناية                   |
| <b>{ Y</b> | باب المد والقصر                   |
| ٤٣         | باب الهمزتين من كلمة              |
| <b>{ {</b> | باب الهمزتين من كلمتين            |
| ٤٥         | باب الهمــز المفـره               |
|            |                                   |

٤٧ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره ٤٧ باب وقف حمزة وهشام على الهمز ٤٧ باب الإدغام الصغير ( فصل ذاك إذ ) ٤٨ 29 فصـــل دال قــد ٤٩ فصل تاء التأنث 29 فصل لام هل وبل ٤٩ باب حروف قربت مخارجها باب أحكام النون الساكنة والتنوين 0. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ٥. باب إمالة هاءالتأنيث وماقبلها في الوقف œ باب مذاهبهم في السراءات σź باب السلامسات 00 باب الوقف على أواخر الكلهم 50 باب الوقف على مرسوم الخط 50 باب مذاهبهم في ياءات الإضافة ٥٧ باب مذاهبهم في الزوائسيد A 11 ياب إفراد القراءات وحمعها ياب فرش الحروف: سورة البقرة 11 سورة آل عمران 77 79 سورة النساء ٧ ١ سورة المائدة سورة الأنعسام

سورة الأعسراف Vo سورة الأنف\_\_ال VV سورة التوسة W سورة يونس عليه السلام V۸ سورة هود عليه السلام M سورة يوسف عليه السلام ۸۰ سورة الرعد وأختها ۸٠ سيورة النحيل ۸۱ ۸۲ سيورة الإسراء ســورة الكهــف ۸٣ سورة مريم عليهاالسلام ٨٤ سورة طه عليه الصلاة والسلام م۸ سورة الأنبياء عليهم السلام  $\Gamma\Lambda$ سورة الحج والمؤمنون ۸V سيورة النور والفرقان ۸۸ 19 سورة الشعراء وأختها سورة العنكبوت والروم سورة لقمان عليه السلام إلى سورة يس عليه الصلاة والسلام 91 سورة يس عليه الصلاة والسلام 9 4 سيورة الصافات 94 92 ومن سورة ص إلى سورة الأحقاف سورة الأحقاف وأختيها 97

| ومن سورة الحجرات إلى سورة                                |     |  |
|----------------------------------------------------------|-----|--|
| الرحمن عزوجل                                             | 97  |  |
| سورة الرحمن عزوجل                                        | 97  |  |
| ومن سورة الواقعة إلى سورة التغابن                        | 97  |  |
| ومن سورة التغابن إلى سورة الإنسان                        | ٩٨  |  |
| سورة الإنسان والمرسلات                                   | 99  |  |
| ومن سورة النبأ إلى سـورة التطفيف                         | ١   |  |
| ومن سورة التطفيف إلى سورة والشمس                         | 1.1 |  |
| و من سورة والشمس إلى آخر القـــرآن                       | 1.1 |  |
| و ب رود و<br>باب التكبيـــر                              | 1.7 |  |
| ب به سعبیسر .<br>جدول لبیان رموز القراء منفردین ومجتمعین | ١٠٤ |  |
| الفهريس                                                  | 1.7 |  |